نسب

الأمام المهدى عبسه

كاظم سرابي

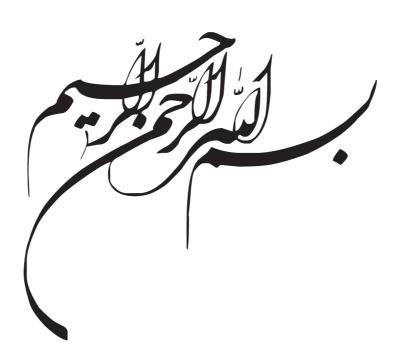

# نسب الامام المهدى (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

كاتب:

كاظم سرابي

نشرت في الطباعة:

مجله حوزه

رقمي الناشر:

مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية

# الفهرس

| فهرسد                                                           |
|-----------------------------------------------------------------|
| نتخب الأنوار المضيئة أفى ذكر القائم الحجه عليهالسلام]           |
| اشارهٔ                                                          |
| المقدمة                                                         |
| في إثبات إمامته و وجوده                                         |
| ى ، ، - ، ،                                                     |
|                                                                 |
| في إثبات ذلك بالأخبار من جهة الخاصة                             |
| فى إثبات ذلك من جههٔ العامهٔ                                    |
| فی ذکر والدته و ولادته و ما یتعلق بذلک                          |
| في ذكر غيبته و السبب الموجب لتواريه عن شيعته                    |
| فی ذکر طول تعمیره                                               |
| في رواته و وكلائه                                               |
| فی ذکر توقیعاته علی ید رسله و أصحابه و علی ید سفرائه إلی وکلائه |
| فی ذکر من شاهده من شیعته و حظی برؤیته                           |
| فی ذکر علامات ظهوره                                             |
| فی ذکر ما یکون فی أیامه                                         |
| <b>ع</b> ريف مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية         |

# منتخب الأنوار المضيئة [في ذكر القائم الحجه عليه السلام]

#### اشارة

سرشناسه: بهاآالدین نیلی، علیبن عبدالکریم، - ۸۰۳ ق

عنوان و نام پدید آور: منتخب الانوار المضیئه [فی ذکر القائم الحجه علیه السلام]/ الاصل بها آالدین علی بن عبدالكریم بن عبدالحمید النیلی النجفی؛ تحقیق موسسه الامام الهادی علیه السلام

مشخصات نشر : قم: موسسه الأمام الهادى(ع)، ١٤٢٠ق. = ١٣٧٨.

مشخصات ظاهری : ۶۴، ۴۵۰ ص.نمونه

شابک: ۹۶۴-۹۰۰۶۹-۴-۸۰۰۰۸ریال ؛ ۹۶۴-۹۰۰۶۹-۴-۸۰۰۶۸ریال

وضعیت فهرست نویسی : فهرستنویسی قبلی

یادداشت: عربی

یادداشت: کتابنامه: ص. ۴۵۰ – ۴۳۸

موضوع : محمدبن حسين (عج)، امام دوازدهم، ٢٥٥ق. - .

موضوع: مهدويت

موضوع: بهاآالدین نیلی، علیبن عبدالکریم، - ۱۸۰۳ق. -- سرگذشتنامه

شناسه افزوده: موسسه امام هادي(ع)

رده بندی کنگره : BP۵۱/ب۹م۸

رده بندی دیویی: ۲۹۷/۹۵۹

شماره کتابشناسی ملی : م۸۷-۲۶۰۵۷

#### المقدمة

بسم الله الرحمن الرحيمالحمد لله رب العالمين و الصلاة على خير خلقه محمد و آله أجمعين و بعد فهذه نبذة فى ذكر القائم الحجة (ع) و ذكر إمامته و وجوده و ذكر والدته و ولادته و غيبته و ما يكون فى أيامه عند ظهوره انتخبتها من كتاب الأنوار المضية فى الحكمة الشرعية المستنبطة من الآيات الإلهية من مؤلفات المولى السيد العالم الفاضل الكامل الحبر الفهامة و النحر النسابة العلامة بهاء الملة و الدين على بن عبد الحميد الحسينى النجفى قدس الله روحه الشريفة و جزاه الله عن سلفه أفضل الجزاء و هو يشتمل على اثنى عشر فصلا الفصل الأول فى إثبات إمامته و وجوده و عصمته بالأدلة العقلية. [صفحه ۵]

### في إثبات إمامته و وجوده

قال قدس الله سره لا بد من ذكر إثبات إمامته و وجوده و عصمته بالأدلة العقلية و إن كان إثبات إمامة آبائه (ع) يثبت بها وجوده و إمامته لأن ذلك أصل يترتب على هذا و مقام يرجع هذا البحث إليه و لكن نذكر هنا ما يقطع حجة جاحديه و يعلم أن الحق له و معه و فيه. قال قدس الله روحه و الأدلة العقلية من وجوه ألو لم يكن القائم (ع) موجودا لخلا الزمان عن الإمام لكن التالى باطل فالمقدم مثله. [صفحه م] بيان الملازمة أن الإمامة منحصرة فيهم (ع) و آباؤه (ع) لا شك في انتقالهم إلى ربهم فلو لم يكن وجوده واجبا لخلا

الزمان عن الإمام المعصوم فالملازمة ظاهرة. و أما بطلان التالي فلأنه قـد ثبت أن الإمامـة لطف و اللطف واجب على الله تعالى فخلو الزمان عن الإمام محال فيبطل التالي فيبطل المقدم فيكون موجودا و هو المطلوب. [صفحه ٩] ب لو قيل بعدم وجود القائم محمد بن الحسن (ع) و عـدم وجوب إمامته لزم خرق الإجماع لكن التالي باطل فالمقدم مثله بيان الشرطية أن الإجماع واقع بين كافة المسلمين أن الناس طرا على قسمين قسم قائل بإمامة الأئمة الاثنى عشر (ع) و قسم غير قائل بـذلك أما القائلون بإمامتهم فلا شك عندهم في وجوده و إمامته و هو ظاهر و أما غير القائلين بإمامتهم فالبحث معهم ليس في إمامته و وجوده بل في إمامة أجداده فإن كل من قال بإمامتهم قال بإمامته و وجوده و كل من لم يقل بإمامتهم لم يقل بإمامته و لا بوجوده فلو قال أحـد بإمامتهم و أنكر إمامته و وجوده لكان قولا ثالثا خارقا للإجماع فقـد بانت الشرطية. و أما بطلان التالي فظاهر فيبطل المقـدم فيكون القول بعـدم وجوده و بعـدم إمامته محالا و هو المطلوب لا يقال الإمام هو الذي يقوم بأعباء الإمامة و أنتم تقولون إن الحسن العسكري مات و ابنه المهدي صغير لا يصح أن يقوم بأعباء الإمامة فلا يكون على تقدير صحة وجوده إماما. [صفحه ١٠] لأنا نقول النبوة أعظم درجة من الإمامة و قـد نبي الله عيسى ابن مريم و هو ابن ساعة واحدة أ لا ترى كيف أنكر بنو إسرائيل على مريم فقالوا يا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئاً فَرِيًّا ما كنا نظن أنك تفعلين مثل هذا الفعل الفضيع فأشارت إليه فقالت كلموا هذا الطفل قالوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا فأجابوها منكرين عليها أ رأيت طفلاً يتكلم قـال إنِّي عَدْيُدُ اللَّهِ آتــانِيَ الْكِتــابَ وَ جَعَلَنِي نَبِيًّا فتكلم بالحكمــهٔ و أثبت لنفسه النبوهُ. و كــذلك القول في يحيى بن زكريا أثبت الله له الحكم في الكتاب و هو صبى فقال وَ آتَيْناهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا و هـذا نص في الباب. و لا يـدفع الشك في إمامته إمامته و إلا لدفع الشك في نبوة عيسى نبوته. و لعمري إن الناس على قسمين قسم شهدوا بوجوده بعد أبيه الحسن (ع) و قسم نفوا ذلك فأي الشهادتين أثبت و أولى بالقبول عند أهل العقول و المنقول أليست شهادة النفي منفية لا يجب قبولها في الشريعة المحمدية. ج إنما دهي مخالفونا في إمامة القائم و إمامة آبائه (ع) فأنكروها و زين لهم الشيطان منعها فمنعوها لموضع جهلهم بحقيقة الإمام و ما خصه الله تعالى به من الكرامـهٔ حتى صار أهلا للإمامـهٔ فخفي عليهم معرفـهٔ حقيقته فوضـعوا الحق في غير موضـعه و أخرجوه عن مسـتحقه و غفلوا عن كون الإمام [صفحه ١١] يجب أن يكون في مرتبة النبي (ع) إذ هـو المبلغ عنه ص ما أنزل إليه كأنهم لم يطلعوا على ما خاطبه به في الكتاب المبين الركتاب أنزل إليك لتكون للعالمين نـذيرا فجعله نـذيرا لكافة المخلوقين من الملائكة المقربين و الجن و الإنس أجمعين. و إذا كان الإمام في مرتبته كان حجة على هؤلاء بأجمعهم لوجوب تبليغه إياهم ما وجب عليهم من شريعته فبمجرد اختيار بعض الناس لبعض الأشخاص في بعض الأصقاع أو يكون فيه صفة اختاروها أو حالة أرادوها يصير حجة على كافة المخلوقين من الملائكة و الجن و الإنس أجمعين نعوذ بالله من هذا الإفك العظيم و الضلال المبين. و يعضد ما ادعيناه و يشهد بصحة ما قلناه ما صح لى روايته عن الشيخ محمد بن على بن بابويه يرفعه إلى أبي عبد الله بن صالح الهروى عن الرضا (ع) قال قال رسول الله ص و الله ما خلق أفضل منى و لا\_ أكرم عليه منى قـال على (ع) فقلت يـا رسول الله أ فـأنت أفضـل أم جبرئيل فقال (ع) يا على إن الله تبارك و تعالى فضل أنبياءه المرسلين على ملائكته المقربين و فضلني على جميع النبيين و المرسلين و الفضل بعدى [ صفحه ١٢] لك يا على و للأئمة من بعدك و إن الملائكة لخدامنا و خدام محبينا يا على المؤمن من آمن بولايتنا أليس الذين يحملون العرش و من حوله يسبحون بحمد ربهم و يستغفرون للذين آمنوا حملة العرش و من حوله من الملائكة يخدمون المؤمنين بالاستغفار دائبين الليل و النهار يا على لو لا نحن لما خلق الله آدم و لا حواء و لا الجنة و لا النار و لا السماء و لا الأرض و كيف لا نكون أفضل من الملائكة و قد سبقناهم إلى معرفة ربنا عز و جل و تسبيحه و تقديسه و تهليله لأن أول ما خلق الله عز و جل أرواحنا فأنطقها بتوحيده و تحميده ثم خلق الملائكة فلما شاهـدوا أرواحنـا نورا واحـدا استعظمت أمورنـا فسبحنا لتعلم الملائكـة أنـا خلق مخلوقون و أنه منزه عن صـفاتنا فسبحت الملائكة و نزهته عن صفاتنا فلما شاهـدوا عظم شأننا هللنا لتعلم الملائكة أن لا إله إلا الله فلما شاهدوا كبر محلنا كبرنا لتعلم الملائكة أن الله أكبر من أن ينـال عظيم المحـال فلما شاهـدوا ما جعله الله لنا من العز و القوة قلنا لا حول و لا قوة إلا بالله العلى العظيم لتعلم الملائكة أن لا حول و لا قوة إلا بالله فقالت الملائكة لا حول و لا قوة إلا بالله فلما شاهدوا ما أنعم الله به علينا و أوجبه من فرض

الطاعة لنا قلنا الحمد لله لتعلم الملائكة ما يحق لله تعالى ذكره علينا من الحمد على نعمه فقالت الملائكة الحمد لله فبنا اهتدوا إلى معرفة توحيد الله و تسبيحه و تهليله و حمده و تمجيده ثم إن الله تبارك و تعالى خلق آدم (ع) و أودعنا صلبه و أمر الملائكة [ صفحه ١٣] بالسجود له تعظيما لنا و إكراما و كان سجودهم لله عز و جل عبودية و لآدم إكراما و طاعة لكوننا في صلبه فكيف لا يكون أعظم من الملائكة و قد سجدوا لآدم كلهم أجمعون و لما عرج بي جبرئيل إلى السماء أذن جبرئيل مثنى مثنى و أقام مثنى مثنى ثم قال لي تقدم يا محمد فقلت له يا جبرئيل أتقدم عليك فقال نعم إن الله تعالى فضل أنبياءه على ملائكته أجمعين و فضلك خاصة و تقدمت و صليت بهم و لا فخر فلما انتهينا إلى حجب النور قال لى جبرئيل تقدم يا محمد و تخلف عنى فقلت يا جبرئيل في مثل هذا الموضع فقال يا محمد إن انتهاء حـدى الـذى وضعنى الله عز و جل هـذا المكان فإن تجاوزت احترقت أجنحتى لتعدى حدود ربى جل جلاله فزج زجهٔ فی النور حتی انتهیت إلى حیث ما شاء الله عز و جل من ملكوته فنودیت یا محمد أنت عبدی و أنا ربك فإیای فاعبد و علی فتوكل فإنك نوري في عبادي و رسولي إلى خلقي و حجتي في بريتي لمن تبعك خلقت جنتي و لمن خالفك خلقت ناري و لأوصيائك أوجبت كرامتي و لشيعتهم أوجبت ثوابي فقلت يا رب و من أوصيائي فنوديت يا محمد أوصياؤك المكتوبون على ساق العرش فنظرت و أنا بين يـدى ربى إلى ساق العرش فرأيت اثنى عشر نورا في كل نور سطر عليه اسم كل وصـي من أوصـيائي أولهم على بن أبي طالب و آخرهم مهدى أمتى فقلت يا رب إن هؤلاء أوصيائي بعدى فنوديت يا محمد إن هؤلاء أوليائي و أحبائي و أصفيائي و حججي بعدك على بريتك و هم [ صفحه ١۴] أوصياؤك و خلفاؤك و خير خلقي بعدك و عزتي و جلالي لأظهرن بهم ديني و لأعلنن بهم كلمتي و لأطهرن الأرض بآخرهم من أعـدائي و لأملكنه مشارق الأرض و مغاربها و لأسـخرن له الرياح و لأذلن له الرقاب الصعاب و لأرقينه في الأسباب و لأنصرنه بجندي و لأمدنه بملائكتي حتى يعلن دعوتي و يجمع الخلق على توحيدي ثم لأديمن ملكه و لأداولن الأيام بين أوليائي إلى يوم القيامة فإذا كان ذلك كذلك فأين من ادعى فيه الإمامة غير هؤلاء المعصومين إلى يوم القيامة و هذه الصفات و أنى لهم هذه الحالات و هل أخص بها إلا هم (ع) دون سائر الأنام ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء و الله ذو الفضل العظيم [صفحه ١٥]

## في إثبات ذلك من الكتاب

و ذلك من وجوه دلت على وجوده و إمامته و ثبوت عصمته الأول وَ مِمَّنْ خَلَقْنا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَ بِهِ يَعْدِلُونَ روى صاحب الكشاف في كتابه أن بني إسرائيل لما عبدوا العجل تبرأ سبط منهم و لم يدخل فيما صنعوا و سأل الله أن يفرق بينهم و بين قومهم ففتح الله لهم نقبا في الأحرض فساروا فيه و فارقوا قومهم فلما بعث النبي ص و عرج به إلى السماء أقدمه جبرئيل (ع) عليهم فأسلموا على يده و علمهم الحدود و الأحكام و عرفهم شرائع الإسلام و هم باقون يعبدون الله تعالى على الملة الإسلامية و الشريعة المحمدية. [صفحه علمهم الحدود و الأحكام و عرفهم شرائع الإسلام و هم باقون يعبدون الله تعالى على الملة الإسلامية و الشريعة المحمدية. [صفحه على إسرائيل النعل بالنعل و القذة بالقذة فلا بد أن يكون في هذه الأمة من هو كذلك. و لم ينقل أحد خاف من الظالمين ففتح له نفق في الأرض فسار فيه و فارق الطاغين غير الإمام الحجة (ع) و هو كما وردت كذلك. و لم ينقل أحد خاف من الظالمين ففتح له وخواصه يعبد الله إلى حين ظهوره و الإذن في حضوره فيملأها عدلا و قسطا كما ملئت جورا و ظلما. الثاني وَعَيدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ لَيشيتَخْلِفَنَهُمْ فِي الْأَرْضِ كَدَا الشيتُخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبِلِهِمْ وَ لَيتَهِمُ اللَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ لَيشيتَخْلِفَنَهُمْ فِي الْأَرْضِ كَدَا الله تَعْفَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبِلِهِمْ وَ علم مؤمنين و أن يُعْفِيم مؤمنين و المؤمنين الصالحين الخانفين في كتابه المبين بالاستخلاف على المكلفين و وصفهم بحصول الخوف بعد كونهم مؤمنين و أن يجعلهم بعد ذلك آمنين. و هذا لا يكون إلا للأئمة الطاهرين أ ليس قد صح عن النبي ص أنه قال دبيب الشرك في أمتى كتبب النملة السوداء على الصخرة الصماء في [صفحه ١٧] الليلة الظلماء و العصمة تمنع من ذلك و لا معصوم سواهم فلا يراد بهذا كدبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في [صفحه ١٧] الليلة الظلماء و العصمة تمنع من ذلك و لا معصوم سواهم فلا يراد بهذا

الوصف إلا هم ثم وصفهم بأنه إذا استخلفهم في أرضه لا يكون فيها من يشرك بعبادته و هذا لا يتأتى إلا مع وجود الإمام الحجة (ع) إذا ملأها عدلا و قسطا كما ملئت جورا و ظلما فتكون هو المراد بهذه الأحكام و هو المطلوب. الثالث لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّين كُلِّهِ وَ لَوْ كَرهَ الْمُشْرِكُونَ وعد الله في كتابه المكنون أن يظهر دين الإسلام على أديان الأنام و وعده حق لا بد من حصوله و صدق لا بد من حلوله و هذا أمر لا تحصل في عهد خاتم النبيين و لا أحد ممن تولى أمور المسلمين. و قد ثبت أن قائم آل محمد يملأ الأرض عدلا و قسطا كما ملئت جورا و ظلما و لا عـدل أعظم من إظهار الشريعة المحمدية و الملـة الإســـلامية فيكون الإمام الحجـة (ع) هو الموعود به في الكتاب و هو نص في الباب. الرابع وَ نُريدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْـأَرْضِ وَ نَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَ نَجْعَلَهُمُ الْوارثِينَ مما صح لي روايته عن محمد بن أحمد الأيادي رحمه الله يرفعه إلى أمير المؤمنين على بن أبي طالب (ع) المستضعفون في الأرض المذكورون في الكتاب الذين يجعلهم الله أئمة نحن أهل البيت يبعث الله مهديهم فيعزهم و يـذل عـدوهم [ صـفحه ١٨] الخامس و في السَّماء رِزْقُكُمْ وَ ما تُوعَ ِدُونَ بالطريق المذكور يرفعه إلى ابن عباس الرزق الموعود في السماء هو خروج المهدي (ع) السادس اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يُحْي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهابالطريق المذكور يرفعه إلى ابن عباس أيضا قال يصلح الله الأرض بقائم آل محمد بعد موتها يعني بعد جور أهل مملكتها قَمدْ بَيَّنًا لَكُمُ الْآياتِ بالحجـهُ من آل محمـد لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. السابع أَيْنَ ما تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعاً بالطريق المذكور و الذين وعد الله بالإتيان بهم جميعا في الكتاب هم أصحاب الإمام القائم (ع) يجمعهم الله في يوم واحد بعد التشتت و الذهاب فإذا قام صلى الله عليه وصلوا في ذلك اليوم إليه الثامن إنْ نَشَأْ نُنزِّلْ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّماءِ آيَةً فَظَلَّتْ أَعْناقُهُمْ لَها خاضِ عِينَ بالطريق المذكور يرفعه إلى الحسن بن زياد الصيقل قال سمعت أبا عبد الله (ع) يقول إن القائم منا لا يقوم حتى ينادى مناد من السماء تخشع له الرقاب تسمع الفتاة في خدرها و يسمع به أهل المشرق و المغرب فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَينا إذا هُمْ مِنْها يَرْكُضُونَ تموج أعداؤه عند ذلك كما يموج السمك في [صفحه ١٩] قليل الماء حتى يأتيهم النداء لا تَرْكُضُوا وَ ارْجِعُوا إلى ما أُتْرِفْتُمْ فِيهِ وَ مَساكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْئَلُونَ فإذا حلت بهم الندامـهٔ على مـا أسـلفوا و نظروا مـا خلفوا قـالُوا يـا وَيْلَنـا إِنَّا كُنَّا ظـالِمِينَ فَمـا زاَلَتْ تِلْكَ دَعْواهُمْ حَتَّى جَعَلْناهُمْ حَصِـ يـداً خامِـدِينَ عند الكشف و ظهور صاحب الأمر بالسيف لا ينفعهم الإيمان و لا يغني عنهم الإذعان فَلَمَّا رَأُواْ بَأْسَ ِنا قالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَ كَفَرْنا بِما كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ فَلَمْ يَيكُ يَنْفَعُهُمْ إيمانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنا سُينَّتَ اللَّهِ الَّتِي قَمْ خَلَتْ فِي عِبادِهِ وَ خَسِرَ هُنالِكَ الْكافِرُونَ و كيف ينفع إيمان المنافقين عند حلول العذاب المهين. و أنى لهم بالإيمان المنجى من العذاب و سوء الانقلاب عند ظهور اليأس و حلول البأس بل يحل بهم الويـل و الثبور و الحسـرة و الندامـة مع ما يعجل لهم من العـذاب في الحياة الـدنيا و لعـذاب الآخرة أخزى و هم لا ينصـرون و في الآخرة يصلون الجحيم و العذاب المقيم. التاسع قُلْ أ رَأَيْتُمْ إنْ أَصْبَحَ ماؤُكُمْ غَوْراً فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِماءٍ مَعِين كنى سبحانه عن الإمام القائم (ع) في كتابه المبين بالماء المعين لأنه يحيى به النفوس في هـذه الـدنيا و في تلك الدار كما يحيى بالماء الحيوان و النبات و الثمار. و يعضده ما صح لى روايته بالطريق المذكور يرفعه إلى أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال معنى الآية إنْ أَصْ بَحَ إمامكم غَوْراً غائبا عنكم فَمَنْ يَيْأْتِيكُمْ بإمام ظاهر يـأتيكم بأخبار السـماء و الأرض و بحلال الله و حرامه [ صـفحه ٢٠] العاشـر فَلا أُقْسِمُ بالْخُنَّس الْجَوار الْكُنُّس بالطريق المذكور يرفعه إلى أبي جعفر (ع) قال الراوي سألته عن معنى الخنس الـذي ذكره الله في كتابه فقال إمام يختنس في زمانه عند انقطاع من علمه عند الناس سنة ستين و مائتين ثم يبدو كالشهاب الوقاد في ظلمة الليل فإن أدركت ذلك قرت عينك الحادى عشر وَ أَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظاهِرَةً وَ باطِنَةً كنى سبحانه عن الإمام الحجة (ع) في الكتاب بالنعمة الباطنة و هو نص في الباب. و يعضده ما جاز لي روايته عن السيد هبهٔ الله الراوندي رحمه الله يرفعه إلى الإمام موسىي بن جعفر (ع) فإنه سئل عن نعم الله الظاهرة و الباطنة التي أسبغها الله على عباده و ذكر ذلك في كتابه فقال النعمة الظاهرة الإمام الظاهر و الباطنة الإمام الغائب يغيب عن أبصار الناس شخصه و يظهر له كنوز الأرض و يقرب عليه كل بعيـد الثاني عشـر وَ لا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلُ فَطالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَ كَثِيرٌ مِنْهُمْ فاسِ قُونَ نهى الله عباده المؤمنين أن يكونوا لطول غيبة إمامهم قانطين و لتعميره بهذه المدة المتطاولة مستبعدين فيكونوا كالقوم المتقدمين فينحطوا عن درجة المتقين. [صفحه ٢١] و يعضده ما صح لي روايته عن الشيخ محمد بن بابويه

رحمه الله يرفعه إلى أمير المؤمنين (ع) أن النهى عن كون المسلمين مثل الذين قست قلوبهم من أهل الكتاب المتقدمين إنما هو فى أمر الإمام القائم (ع) فيجب أن لا يتعجل المؤمن أمرا لم يحصل أوانه و لم يحضر زمانه بل يكون على يقين من حصوله و يجزم بحلوله فيكون حينئذ كامل الإيمان بالله و رسوله و الأئمة و صاحب الزمان و هذا هو الإيمان المنجى من العذاب إذ بدونه يموت الإنسان ميتة جاهلية فيحصل سوء الانقلاب نعوذ بالله من النار و غضب الجبار و بالله العصمة و التوفيق [صفحه ٢٢]

### في إثبات ذلك بالأخبار من جهة الخاصة

و قــد تواترت الأخبار و رويت الآثار عن الله تعالى و النبى و الأئمـة الأحــد عشــر الأطهار بالنص على إمامته و ظهوره بعــد غيبته فلنذكر بعض ما ورد عن كل واحـد واحد منهم على الترتيب على سبيل الاختصار دون الإطناب و الإكثار. أما ما ورد عن الله تعالى فمن ذلك ما جاز لي روايته عن الشيخ محمد بن بابويه رحمه الله يرفعه إلى ابن عباس قال قال رسول الله ص لما عرج بي إلى ربي أتاني النداء يا محمد قلت لبيك لك العظمة لبيك فأوحى إلى يا محمد فلم اختصم الملأ الأعلى قلت إلهي لا أعلم فقال يا محمد هل اتخذت من الآدميين وزيرا و أخا و وصيا قلت إلهي و من أتخذ تخير أنت لي فأوحى الله إلى يا محمـد قـد اخترت لك من الآدميين على بن أبي طالب فقلت إلهي ابن عمى فأوحى إلى يا محمد إن عليا وارثك و وارث العلم من [صفحه ٢٣] بعدك و صاحب لوائك لواء الحمد يوم القيامة و صاحب حوضك يسقى من ورد عليه من مؤمني أمتك ثم أوحي الله إلى يا محمد إنى أقسمت على نفسي قسما لا يشرب من ذلك الحوض مبغض لك و لأهل بيتك و ذريتك الطيبين حقا حقا أقول يا محمد لأدخلن جميع أمتك إلا من أبي الجنة فقلت إلهي هـل واحـد يأبي الجنـهٔ فأوحى الله إلى بلي فقلت و كيف يأبي فأوحى الله إلى يا محمـد اخترتك من خلقي و اخترت لك وصيا من بعـدك و جعلته بمنزلـهٔ هارون من موسـي إلا أنه لا نبي بعـدك و ألقيت محبته في قلبك و جعلته أبا لولدك فحقه بعدك على أمتك كحقك عليهم في حياتك فمن جحد حقه فقد جحد حقك فمن أبي أن يواليه فقد أبي أن يدخل الجنة فخررت لله عز و جل ساجدا شكرا لما أنعم الله على فإذا مناد ينادي ارفع يا محمد رأسك سلني أعطك فقلت يا إلهي اجمع أمتى من بعدي على ولاية على بن أبي طالب ليردوا على جميعا حوضى يوم القيامة فأوحى الله عز و جل يا محمـد إنى قـد قضـيت في عبادي قبل أن أخلقهم و قضائي ماض فيهم لأهلك به من أشاء و أهـدى به من أشاء و قـد آتيته علمك من بعـدك و جعلته وزيرك خليفتك من بعدك على أهلك و أمتك عزيمة منى لا\_ يدخل الجنة من عاداه و أبغضه و أنكر ولايته بعدك فمن أبغضه فقد أبغضك و من أبغضك فقد أبغضني و من عاداه فقد عاداك و من عاداك فقد عاداني و من أحبه فقد أحبك و من أحبك فقد أحبني و قد جعلت لك هذه الفضيلة و أعطيتك أن أخرج من صلبه أحد عشر مهديا من ذريتك من البكر البتول و آخر رجل منهم يصلى خلفه عيسي ابن مريم يملأ الأرض قسطا كما ملئت جورا و ظلما أنجى به من الهلكة و أهدى به من الضلالة و أبرئ به الأعمى و أشفى به المريض [ صفحه ٢۴] فقلت إلهي و متى يكون ذلك فأوحى الله عز و جـل إلى يكون ذلك إذا رفع العلم و ظهر الجهل و كثر القراء و قل العمل و كثر القتل و قل الفقهاء الهادون و كثر فقهاء الضلالة الخونة و كثر الشعراء و اتخذ أمتك قبورهم مساجد و حليت المصاحف و زخرفت المساجد و كثر الجور و الفساد و ظهر المنكر و أمر أمتك به و نهى عن المعروف و قنع الرجال بالرجال و النساء بالنساء و صارت الأمراء كفرة و أولياؤهم فجرة و أعوانهم ظلمة و ذوو الرأي فيهم فسقة و عند ثلاث خسوف خسف بالمشرق و خسف بالمغرب و خسف بجزيرهٔ العرب و خراب البصرهٔ على يد رجل من ذريتك يتبعه الزنوج و خروج رجل من ولد الحسين بن على و ظهور الدجال يخرج بالمشرق من سجستان و ظهور السفياني فقلت إلهي و ما يكون بعدى من الفتن فأوحى الله إلى و أخبرني ببلاء بني أميهٔ و فتنهٔ ولد عمى و ما هو كائن إلى يوم القيامة فأوصيت بذلك ابن عمى حين نزلت الأرض و أديت الرسالة و لله الحمد على ذلك كله و أما ما ورد عن النبي ص فمن ذلك ما صح لي روايته عن السيد هبهٔ الله الراوندي رحمه الله أن النبي ص قال لا بد من عشر علامات قبل الساعة السفياني و الدجال و الدخان و الدابة و خروج القائم و طلوع الشمس من مغربها و نزول عيسي ابن مريم و خسف بالمشرق [

صفحه ٢٥] و خسف بجزيرة العرب و نار تخرج من قعر عدن تسوق الناس إلى المحشرو قال يخرج بقزوين رجل اسمه اسم نبي يسرع الناس إلى طاعته المشرك و المؤمن يملأ الجبال خوفاو قال طوبي لمن أدرك قائم أهل بيتي و هو معتقده قبل قيامه يتولى وليه و يتبرأ من عدوه و يتولى الأئمة الهادية من قبله أولئك أكرم خلق الله عليو قال (ع) سيأتي قوم من بعدكم الرجل الواحد منهم له أجر خمسين منكم قالوا يا رسول الله نحن كنا معك ببدر و أحد و حنين و نزل فينا القرآن قال إنكم إن تحملوا ما حملوا لم تصبروا صبرهم و قال و قد ذكر المهدى أنه يبايع بين الركن و المقام اسمه محمد و عبد الله و المهدى و قال لا تقوم الساعة حتى يخرج نحو من ستين كذابا و من ذلك ما جاز لى روايته عن الشيخ محمـد بن بابويه رحمه الله يرفعه إلى مقاتل بن سليمان عن أبى عبد الله (ع) قال قال رسول الله ص أنا سيد النبيين و وصيى سيد الوصيين و أوصياؤه سادة الأوصياء إن آدم (ع) سأل الله أن يجعل له وصيا صالحا فأوحى الله إليه يا آدم أوص إلى شيث فأوصى إلى شيث و هو هبهٔ الله بن آدم و أوصى شيث إلى [ صفحه ٢٤] ابنه شيبان و أوصى شيبان إلى مجلث و أوصى مجلث إلى محوق و أوصى محوق إلى غثمينا و أوصى غثمينا إلى أخنوخ و هو إدريس النبي (ع) و أوصى إدريس إلى ناخور و دفعه ناخور إلى نوح (ع) و أوصى نوح إلى سام و أوصى سام إلى عثامر و أوصى عثامر إلى برغيثاث و أوصى برغيثاث إلى يافث و أوصى يافث إلى برة و أوصى برة إلى جفشية و أوصى جفشية إلى عمران و دفعها عمران إلى إبراهيم الخليل (ع) و أوصى إبراهيم الخليل إلى ابنه إسماعيل و أوصى إسماعيل إلى إسحاق و أوصى إسحاق إلى يعقوب و أوصى يعقوب إلى يوسف و أوصى يوسف إلى يثريا و أوصى يثريا إلى شعيب و أوصى شعيب إلى موسى بن عمران و أوصى موسى بن عمران إلى يوشع بن نون و أوصى يوشع إلى داود و أوصى داود إلى سليمان و أوصى سليمان إلى آصف بن برخيا و أوصى آصف إلى زكريا و دفعها زكريا إلى عيسى و أوصىي عيسىي إلى شمعون بن حمون الصفا و أوصى شمعون إلى يحيى بن زكريا و أوصى يحيى بن زكريا إلى منذر و أوصى منذر إلى سليمة و أوصى سليمة إلى بردة ثم قال رسول الله ص و دفعها إلى بردة و أنا أدفعها إليك يا على و أنت تـدفعها إلى وصـيك و يدفعها وصيك إلى أوصيائك من ولدك واحدا بعد واحد حتى تدفع إلى خير أهل الأرض بعدى و لتكفرن بك الأمة [ صفحه ٢٧] و لتختلفن عليك اختلافا شديدا الثابت عليك كالمقيم معي و الشاذ عنك في النار و النار مثوى الكافرين فقد ثبت أن كل واحد من النبيين دفع ما عنده من العلم و الإيمان و الاسم الأعظم و آثار النبوة إلى وصيه و قد انتهى ذلك كله إلى كل واحد واحد من الأئمة و اجتمع ذلك جميعه عند القائم ع. و كيف ينكر لهم فضيلة من الفضائل أم كيف يعظم منهم دلالة من دلائل و هم لعمري أصحاب الميثاق و ولاة الأمر و هداة الأنام و حجج الخلاق حتى تنقضي الدنيا. و هذا هو بيان عروة الإيمان التي نجا بها من كان قبلنا و بها ننجو إن شاء الله و من يأتي بعدنا.و بالطريق المذكور يرفعه إلى جابر بن عبد الله الأنصاري قال قال رسول الله ص المهدي من ولدي اسمه اسمى و كنيته كنيتي أشبه الناس بي خلقا و خلقا تكون له غيبهٔ و حيرهٔ تضل فيها الأمم ثم يقبل كالشهاب الثاقب فيملأها عدلا و قسطا كما ملئت جورا و ظلما و أما ما ورد عن أمير المؤمنين على (ع) فمن ذلك ما صح روايته عن السيد هبهٔ الله الراوندي أن أمير المؤمنين (ع) قال و هو على المنبر يخرج من ولدى في آخر الزمان أبيض مشرب حمرة مبدج البطن عريض [صفحه ٢٨] الفخذين عظيم مشاش المنكبين بظهره شامتان شامهٔ على لون جلده و شامهٔ على شبه شامهٔ النبي ص له اسمان اسم يخفي و اسم يعلن فأما الذي يخفي فأحمد و أما الـذي يعلن فمحمـد و إذا هز رايته أضاء بين المشـرق و المغرب و يضع يده على رءوس العباد فلا يبقى مؤمن إلا صار قلبه أشـد من زبر الحديـد و أعطـاه الله قوهٔ أربعين رجلاـ و لاـ يبقى ميت إلاـ دخـل عليه ملك الفرحـهٔ في قبره و هم يتزاورون و يتباشـرون بقيام القائم و قال يخرج ابن آكلهٔ الأكباد من الوادى اليابس و هو رجل ربعهٔ وخش الوجه ضخم الهامهٔ بوجهه أثر جدرى إذا رأيته حسبته أعور اسمه [ صفحه ٢٩] عثمان أبو عنبسة و هو من ولد أبي سفيان حتى يأتي أرضا ذات قرار و معين فيستوى على منبرها و قال (ع) إذا اختلف الرمحان في الشام فهو آيـهٔ من آيات الله قيل ثم مه قال ثم رجفهٔ يكون بالشام يهلك مائهٔ ألف يجعله الله رحمهٔ للمؤمنين و عذابا للكافرين و إذا حان ذلك فانتظروا خسفا بقرية من قرى الشام يقال لها حرسة فإن كان كذلك فانتظروا ابن آكلة الأكباد بالوادى اليابس و قال (ع) أظلتكم فتنة مظلمة عمياء منكسفة لا ينجو منها إلا النومة قيل و ما النومة قال الذي لا يعرف الناس ما في نفسه و سأله

(ع) عمر عن صفة المهدى فقال هو شاب مربوع حسن الوجه حسن الشعر يسيل شعره على منكبيه و نور وجهه يعلو سواد لحيته و رأسه بأبي [صفحه ٣٠] ابن خيرهٔ الإماء و قال (ع) بين يـدى القـائم مـوت أحمر و موت أبيض و جراد في حينه و جراد في غير حينه أحمر كألوان الدم فأما الموت الأحمر فالسيف و أما الموت الأبيض فالطاعونو أما ما ورد عن الحسن السبط (ع) فمن ذلك بالطريق المذكور أنه قال لا يكون الأمر الذى تنتظرون حتى يتبرأ بعضكم من بعض و يلعن بعضكم بعضا و يتفل بعضكم في وجوه بعض و حتى يشهد بعضكم على بعض بالكفر قيل ما في ذلك خير قال الخير كله في ذلك عند ذلك يقوم قائمنا و أما ما ورد عن الحسين (ع) فمن ذلك بالطريق المذكور أنه قال لأصحابه ألا و إني لأعلم يوما لنا من هو ما لنا من هؤلاء ألا و إني قـد أذنت لكم فانطلقوا جميعا في حل من بيعتى فقالوا معاذ الله [ صفحه ٣١] و عنه قدام القائم علامات تكون من الله للمؤمنين و هي قوله تعالى وَ لَنَبْلُوَنَّكُمْ ابتلاء المؤمنين قبل خروج القائم بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ بالخوف من ملوك بنى العباس فى سلطانهم وَ الْجُوعِ و بغلاء الأسعار وَ نَقْص مِنَ الْأَمْوالِ و فسـاد التجارات و قلـهٔ الفضل وَ الْأَنْفُسِ و موت ذريع وَ الثَّمَراتِ و قلـهٔ زكاهٔ ما يزرع وَ بَشِّرِ الصَّابِرِينَ و البشـرى عنــد ذلك لمن صبر بتعجيل خروج القائم و أما على بن الحسين (ع) بالطريق المذكور قيل له صف لنا خروج المهدى و عرفنا دلائله و علاماته فقال يكون قبل خروجه خروج رجل يقال له عوف السلمي بأرض الجزيرة و يكون مأواه تكريت و قبله بمسجد دمشق ثم يكون خروج شعيب بن صالح بسمرقند ثم يخرج السفياني الملعون بالوادي اليابس و هو من ولـد عتبـهٔ بن أبي سفيان فإذا ظهر السفياني أخـذ في المهد ثم يخرج بعد ذلك [ صفحه ٣٢] و قـال (ع) ما تسـتعجلون بخروج القائم فو الله ما لباسه إلا الغليظ و لا طعامه إلا الشـعير الجشب و ما هو إلا السيف و الموت تحت ظل السيف لقد كان من قبلكم ممن هو على ما أنتم عليه يؤخذ فيقطع يديه و رجليه و يصلب أمْ حَسِبْتُتُمْ أنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَ لَمَّا يَـأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْساءُ وَ الضَّرَّاءُ وَ زُلْزِلُوا و قـال (ع) المفقودون عن فرشـهم ثلاثمائـهٔ و ثلاثة عشر رجلا عدة أهل بدر يصبحون بمكة و قد ذكر الله تعالى ذلك في كتابه أَيْنَ ما تَكُونُوا يَأْتِ بكُمُ اللَّهُ جَمِيعاً و هم أصحاب القائم (ع) و مما صح لى روايته عن الشيخ محمد بن بابويه يرفعه إلى الإمام زين العابدين (ع) أنه قال نحن أئمة المسلمين و حجج الله على العالمين و سادة المؤمنين و نحن أمان أهل الأرض كما أن النجوم أمان أهل السماء و نحن الذين بنا تمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه السماء محفوظة بسببنا و بنا الأرض تمسك أن تميد بأهلها و بنا ينزل الغيث و تنشر الرحمة و تخرج بركات الأرض و لو لا ما في الأرض منا لساخت بأهلها ثم قال و لم تخل الأرض منـذ خلق الله [ صـفحه ٣٣] آدم من حجهٔ فيها ظاهر مشـهور أو غائب مستور و لا تخلو إلى أن تقوم الساعـة من حجةً لله فيها و لو لا ذلك لم يعبد الله و أما الباقر (ع) فبالطريق المذكور أنه قال لو أن الإمام رفع من الأرض ساعة لماجت بأهلها كما يموج البحر بأهله و عنه (ع) لو بقيت الأرض يوما بلا إمام لساخت بأهلها و لعذبهم الله بأشد عـذابه إن الله تعـالي جعلنـا حجـهٔ في أرضه و أمانـا في الأـرض لأهـل الأـرض لم يزالوا في أمان من أن تسيخ بهم الأرض ما دمنا بين أظهرهم فإذا أراد الله أن يهلكم ثم لا\_ يمهلهم و لا\_ ينظرهم ذهب بنا من بينهم ثم رفعنا إليه ثم يفعل الله ما شاء و أحب و عنه (ع) من مات و ليس له إمام مات ميتـهٔ جاهليـهٔ و لا يعذر الناس حتى يعرفوا إمامهم و مما جاز لى روايته عن السيد هبهٔ الله الراوندى رحمه الله أن الباقر (ع) قال لجابر الجعفي الزم الأرض و لا تحرك يدا و لا رجلا حتى ترى علامات أذكرها [ صفحه ٣٣] لك و ما أراك تدرك اختلاف بني العباس و مناد ينادي من السماء و يجيئكم الصوت من ناحية الدمشق و خسف قرية من قرى الشام تسمى الجاتية و سيقبل إخوان الترك حتى ينزلوا الجزيرة و سيقبل مارقة الروم حتى ينزلوا الرملة فتلك السنة فيها اختلاف كثير في كل أرض من ناحية المغرب فأول أرض تخرب الشام و يختلفون على ثلاث رايات راية الأصهب و راية الأشهب و راية السفياني و عنه (ع) بالطريق المذكور أمرنا لو قد كان أبين من الشمس ينادي مناد من السماء فلان ابن فلان هو الإمام باسمه و ينادي إبليس لعنه الله في الأرض [ صفحه ٣٥] كما نادى برسول الله ص ليلة العقبة و قال أنى يكون هذا الأمر حتى يكثر القتل بين الحيرة و الكوفة و أما الصادق (ع) فمن ذلك بالطريق المذكور أنه قال لا يخرج القائم إلا في وتر من السنين تسع أو ثلاث أو إحـدى أو خمسة قال قدم القائم لسنة غيداقية تفسد التمر في النخل فلا تشكوا في ذلك و عام الفتح ينبثق الفرات حتى يدخل الماء على أزقة الكوفة و مما جاز لي روايته عن الشيخ

محمد بن على بن بابويه يرفعه إلى أبي حمزة الثمالي قال قلت لأبي عبد الله (ع) أ تبقى الأرض بغير إمام قال لو بقيت بغير إمام ساخت و لو لم يبق في الأحرض إلا اثنان لكان أحدهما الإمام [صفحه ٣٤] الحجة أو لكان الباقي الحجة الشاك الراوي و عنه بالطريق المذكور يرفعه إلى العمار قال سمعته يقول من مات و ليس له إمام مات ميتهٔ جاهليهٔ كفرا و شركا و ضلالهٔ و أما الكاظم (ع) مما جاز لى روايته من السيد هبـهٔ الله المـذكور يرفعه إلى أبي الحسن بن الجهم قـال سأل رجل أبا الحسن (ع) عن الفرج فقال تريـد الإكثار أو أجمل لك قال بل تجمله لى قال إذا تحرك رايات قيس بمصر و روايا كندهٔ بخراسان أو ذكر غير كندهٔ و قال إن القائم ينادى باسمه ليلة ثلاث و عشرين من شهر رمضان و يقوم يوم عاشوراء فلا يبقى راقد إلا قام و لا قائم إلا قعد و لا قاعد إلا قام على رجليه من ذلك الصوت صوت جبرئيـل و قـال إذا قام القائم أتى المؤمن في قبره فيقال له يا هـذا إنه قـد ظهر صاحبك إن تشأ أن تلحق به فألحق و إن تشأ أن تقيم في كرامـة ربك فأقم و أما الرضا (ع) فبالطريق المـذكور أنه قال لا بد من فتنة صـماء [ صـفحه ٣٧] صيلم يسقط فيها كل بطانة وليجة و ذلك عند فقدان الشيعة الرابع من ولدى يبكى عليه أهل السماء و أهل الأرض و كم من مؤمن متأسف حران حيران حزين عند فقدان الماء المعين كأني بهم شر ما يكونون و قد نودوا نداء يسمعه من بعيد كما يسمعه من قريب يكون رحمهٔ للمؤمنين و عذابا للكافرين فقال له الحسن بن محبوب و أي نداء هو قال ينادون ثلاثة أصوات من السماء في رجب صوتا بلغة من ظلم ألا لعنة الله على الظالمين و الصوت الثاني أبشروا أزفت الآزفة يا معشر المؤمنين و الصوت الثالث يرون بدنا [ صفحه ٣٨] بارزا نحو عين الشمس هـذا أمير المؤمنين قـد كر في هلاك الظالمين فعنـد ذلك يأتي الفرج و يود الأموات لو كانوا أحياء و يشف صدور قوم مؤمنين و عن البزنطي قال الرضا (ع) إن من علامات الفرج حدثا يكون بين الحرمين قلت فأي شيء الحدث قال عصيبة يكون بين المسجدين و يقتل فلان من ولد فلان خمسهٔ عشر كبشا من العرب و قال لا يكون ما تمدون إليه أعناقكم حتى تميزوا و تمحصوا فلا يبقى منكم إلا الأندر و عن أبي الصلت الهروي قلت للرضا (ع) ما علامهٔ القائم فيكم إذا خرج قال علامته أن يكون شيخ السن شاب المنظر حتى أن الناظر إليه ليحسبه ابن أربعين سنة و دونها و إن من علاماته أن لا يهرم بمرور الأيام و الليالي حتى يأتيه أجله و مما يصح روايته عن الشيخ محمد بن على بن بابويه يرفعه إلى عبد الله [صفحه ٣٩] بن صالح الهروى قال سمعت دعبل بن على الخزاعي يقول أنشدت مولاى الرضا قصيدتي التي أولها منازل آيات خلت من تلاوهٔ و منزل وحي مقفر العرصات فلما انتهيت إلى قولي خروج إمام لا محالة خارج يقوم على اسم الله و البركات يميز فينا كل حق و باطل و يحرى على النعماء و النقمات بكي الرضا (ع) بكاء شديدا ثم رفع رأسه فقال يا خزاعي نطق روح القدس على لسانك بهذين البيتين فهل تدرى من هذا الإمام و متى يقوم فقلت لا يا مولاي بل سمعت بخروج إمام منكم يطهر الأحرض من الفساد و يملأها عـدلا فقال يا دعبل الإمام بعـدى محمـد ابنى و بعـده ابنه على و بعـده على ابنه الحسن و بعـد الحسن ابنه الحجة القائم المنتظر في غيبته المطاع في ظهوره لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم حتى يملأها عدلا و قسطا كما ملئت جورا و ظلما و أما متى فسؤال عن الوقت و قد حدثني أبي عن أبيه عن آبائه أن النبي ص قيل له يا رسول الله متى يخرِج القائم من ذريتك قال مثله كمثل الساعـهٔ لا يُجَلِّيها لِوَقْتِها إلَّا هُوَ لا تَأْتِيكُمْ إلَّا بَغْتَةً و أما الجواد (ع) فمن ذلك ما جاز لي روايته عن السيد هبه الله المذكور أنه قال لعبد العظيم المهدى الذي يجب أن ينتظر في غيبته و يطاع في ظهوره هو الثالث من ولدى و إن الله ليصلح أمره في ليلهٔ كما أصلح أمر كليمه موسى حيث ذهب ليقتبس لأهله نارا هو سمى رسول الله و كنيه [صفحه ۴٠] تطوى له الأرض قيل له و لم سمى القائم قال لأنه يقوم بعد موت ذكره و ارتداد أكثر القائلين بإمامته و سمى المنتظر لأن له غيبة يطول أمدها فينتظر خروجه المخلصون و ينكره المرتابون و يهلك المستعجلون و أما الهادي على بن محمد (ع) فبالطريق المذكور أنه قال إذا غاب صاحبكم عن دار الظالمين فتوقعوا الفرج و قال هـذا صاحب الأمر من يقول الناس لم يولـد بعـد و قال الحجـهٔ ابن ابني إليه يجتمع عصابة الحق و أما الزكي الحسن بن على العسكري (ع) فبالطريق المذكور يرفعه إلى أحمد بن إسحاق و قد أتاه ليسأله عن الخلف بعده فقال مبتدئا مثله كمثل الخضر و مثله كمثل ذى القرنين إن الخضر شرب من ماء الحياة فهو لا يموت حتى ينفخ في الصور و إنه ليحضر الموسم كل سنة و يقف بعرفة فيؤمن على دعاء المؤمنين و يستأنس الله به وحشة قائمنا في غيبته و يصل به وحدته فله البقاء في الدنيا مع الغيبة عن الأبصار و مما جاز لي روايته عن الشيخ السعيد أبي عبد الله محمد المفيد رحمه الله يرفعه إلى على بن محمد بن بلال قال خرج إلى توقيع من أبي محمد الحسن بن على العسكرى (ع) قبل مضيه بسنتين يخبرني بالخلف من بعده تنبيه اعلم أن حال الإمام الحجة القائم المنتظر (ع) في وقتنا هذا [صفحه ۴۱] كحال النبي ص قبل ظهور النبوة و ذلك لأنه لم يعرف خبر النبي بالحقيقة إلا العلماء الراسخون و الفضلاء المحققون و كان الإسلام غريبا فيهم و كان الواحد من الذين آمنوا به إذا سأل الله تعجيل فرج نبيه و إظهار أمره سخر منه أهل الجهل و الضلال و قالوا متى يخرج هذا النبي الذي تزعمون أنه نبي السيف و أن دعوته تبلغ المشرق و المغرب و أنه تنقاد له ملوك الأرض كما يقول الجهال لنا في هذا الوقت متى يخرج المهدى الذي تزعمون أنه لا بد من خروجه و ظهوره و ينكره قوم و يعرفه آخرون و قد قال النبي (ع) بدأ الإسلام غريبا و سيعود كما بدأ فطوبي للغرباء و قد عاد الإسلام كما قال رسول الله ص غريبا في هذا الزمان و سيقوى بظهور ولي الله و حجته كما قوى برسول الله و صاحب شريعته و تقر بذلك أعين المنتظرين له و القائلين بإمامته كما قرت أعين المنتظرين لرسول الله ص و العارفين به بعد ظهوره و إن الله لمنجز لأوليائه ما وعدهم و يعلى كلمتهم و الله متم نوره و لو كره المشركون [صفحه ۴۲]

#### في إثبات ذلك من جهة العامة

و قد ورد ذلك في كثير من كتبهم و نقلوه مشايخهم و رواه أحاديثهم فمن ذلك أن شيخهم الذي لا ينكرون فضله و علمه و يرجعون إليه في أقواله و يقتدون بأعماله و هو الفقيه العلامة عندهم الذي يسمونه مفتى العراقين محدث الشام صدر الحفاظ فخر الدين أبو عبد الله محمد بن يوسف بن محمد النوفلي المعروف بالكنجي الشافعي فإنه صنف كتابا في هذا الباب سماه بالبيان في أخبار صاحب الزمان و قال في خطبته إنى قد عريته عن طرق الشيعة تعرية تركيب الحجة إذ كل ما تلقته الشيعة بالقبول و إن كان صحيح النقل فإنما هو خريت منارهم و خدارية ذمارهم فكان الاحتجاج بغيره آكد. [ صفحه ٤٣] و روى عدة من الأخبار تـدل على وجـوده و تعيينه استخرجها من كتب المشايخ المتقدمين عليه و أسندها إلى رجالهم و رواه أحاديثهم الذين أوصلوا الروايات إليه فمن ذلك ما رواه متصلا و ذكر رجاله في كتابه عن النبي ص أنه قال يلي رجل من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي و لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يلى ثم قال الكنجي هذا حديث صحيح أخرجه الحافظ محمد بن عيسى الترمذي في جامعه الصحيح.و من ذلك ما ذكر إسناده يرفعه إلى علقمةً بن عبـد الله قـال بينا نحن عنـد رسول الله ص إذ أقبل فتيـة من بني هاشم فلما رآهم النبي ص اغرورقت عيناه و تغير وجهه فقلت ما نزال نرى في وجهك شيئا نكرهه فقال إنا أهل بيت اختار الله لنا الآخرة على الدنيا و إن أهل بيتي سيلقون من بعدى بلاء و تشريدا و تطريدا حتى يأتي قوم من [ صفحه ۴۴] قبل المشرق و معهم رايات سود فيسألون الخير فلا يعطونه فيقاتلون فينصرون فيعطون ما سألوا فلا يقبلونها حتى يدفعونها إلى رجل من أهل بيتي فيملأها قسطا كما ملئوها جورا فمن أدرك ذلك منكم فليأتهم و لو حبوا على الثلج و من ذلك ما يرفعه إلى أعثم الكوفي في كتاب الفتوح عن أمير المؤمنين على بن أبي طالب (ع) قال ويحا للطالقان فإن لله عز و جل بها كنوزا ليست من ذهب و لا فضة و لكنها رجال مؤمنون عرفوا الله حق معرفته و هم أنصار المهـدى آخر الزمان و من ذلك ما رواه متصلا إلى النبي ص أنه قال فيلتفت المهدى و قد نزل عيسى ابن مريم كأنما يقطر من شعره الماء فيقول المهدى تقدم صل بالناس فيقول عيسى إنما أقيمت الصلاة لك قال فيصلى عيسى خلف رجل من ولدى فإذا صليت قام عيسى حتى جلس في المقام فبايعه فيمكث أربعين سنة أول الآيات في زمانه الدجال ثم نزول عيسي ثم نار تخرج من عدن تسوق الناس إلى المحشر ثم قال الكنجي و هذا الحديث أخرجه أبو نعيم في مناقب المهدى (ع) و من ذلك ما رواه متصلا إلى النبي ص و ذكر حديثا [ صفحه ۴۵] طويلا منه أن النبي ص ضرب بيده على كتف الحسين (ع) و قال من هذا مهدى الأمة ثم قال الكنجي هذا حديث صحيح أخرجه الـدارقطني صاحب الجرح و التعـديل. و من ذلك ما رواه متصـلا إلى النبي ص و ذكر حـديثا طويلا خاطب به فاطمهٔ (ع) اقتصرنا على ذكر المطلوب منه أنه قال و منا سبطا هذه الأمة و هما ابناك الحسن و الحسين و هما سيدا شباب أهل الجنة و أبوهما

و الـذي بعثني بالحق خير منهما يا فاطمـهٔ و الـذي بعثني بالحق إن منهما مهـدي هـذه الأمـهٔ إذا صارت الـدنيا هرجا و مرجا و تظاهرت الفتن و تقطعت السبل و أغـار بعضـهم على بعض فلاـ كبير يرحم صغيرا و لاـ صغير يوقر كبيرا فيبعث الله عنـد ذلـك منهما من يفتح حصون الضلالة و قلوبا غلفا يقوم بالدين في آخر الزمان كما قمت به في أول الزمان و يملأ الدنيا عدلا كما ملئت جورا و الحديث بطوله. قال الكنجي في آخر الحديث هذا الحديث رواه صاحب حلية الأولياء أيضا في كتابه المترجم بذكر نعت المهدي و أخرجه الطبراني شيخ أهل الصنعة في معجمه الكبير. لا يقال هذا الحديث يخالف ما عليه الشيعة الإمامية لأنهم قائلون إن المهدي من ولد الحسين (ع) و إنه خاتم الأئمة الاثني عشر و قـد ذكر أنه من ولد [ صـفحه ۴۶] الحسن هـذا خلف. لأنا نقول لا نسـلم أن هـذا الخبر مخالف لما نحن فيه و لا مناف لما ذهبنا إليه لأن النبي ص قال منهما يعني الحسن و الحسين (ع) و الأمر كما قال لأن الإمام الباقر (ع) جـد المهـدي (ع) أمه بنت عم أبيه الحسن السبط (ع) و هو أول فاطمي ولد لفاطميين و قد تقدم ذكر ذلك في بابه فهو من الحسن و الحسين و كذلك كل من كان من ولده و المهدى من ولده فيكون منهما فقد طابق ما ذهبنا إليه ما قاله النبي ص و من ذلك ما يرفعه إلى زر عن عبد الله قال قال رسول الله ص لا تذهب الدنيا حتى يملك العرب رجل من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمى قال الكنجي هذا حديث حسن صحيح قال و في الباب عن على و أبي سعيد و أم سلمهٔ و أبي هريرهٔ و قد ذكر هذا الحديث بطرق كثيرهٔ متعددهٔ منها عن أبي هريرة أيضا و منها عن محمد بن عيسى الترمذي بطريق آخر غير الأول و منها عن زر عن عبد الله بطريق آخر غير الأول أيضا و ذكر فيه أنه أخرجه أبو داود في سننه و منها يرفعه إلى عاصم الآبري في كتاب مناقب الشافعي [ صفحه ۴۷] ثم ذكر بعد ذلك أن الحافظ أبو نعيم جمع طرق هذا الحديث عن الجم الغفير في مناقب المهدى كلهم عن عاصم بن أبي النجود عن زر عن عبد الله عن النبي ص منهم سفيان بن عيينة بطرق شتى و منهم قطر بن خليفة و طرقه بطرق شتى و منهم أبو إسحاق سليمان بن فيروز الشيباني بطرق شتى و منهم الأعمش بطرق شتى و منهم حفص بن عمرو و منهم سفيان الثورى بطرق شتى و منهم شعبه بطرق شتى و منهم واسط بن الحارث و منهم يزيد بن معاوية أبو شيبة و منهم سليمان بن قرم بطرق شتى و منهم جعفر الأحمر و منهم سلام أبو المنذر و منهم أبو شهاب محمد بن إبراهيم الكناني بطرق شتى و منهم عمرو بن عبيد الطيالسي بطرق شتى و منهم أبو بكر بن عياش بطرق شتى و منهم أبو الجحاف داود بن أبي العوف بطرق شتى و منهم عبد الملك بن أبي غنيهٔ و منهم محمد بن عياش العامري بطرق شتى و منهم عمرو بن أبي قيس الملائي و منهم عمار بن زريق و منهم عبد بن جبير بن [ صفحه ۴۸] حكيم الأسدى و منهم عمر بن عبد الله بن بشر و منهم أبو الأحوص و منهم سعد بن الحسن ابن أخت ثعلب و منهم معاذ بن هشام و منهم يوسف بن يونس و منهم غالب بن عثمان و منهم حمزة الزيات و منهم شيبان و منهم الحكم بن هشام و رواه غير عاصم و هو عمرو بن مرة. و إذا اتفق هؤلاء أئمة رواة الأخبار و الأحاديث و الآثار عندهم على تعيين الإمام المهدى (ع) و أنه هو الإمام المعنى الذي ذهبنا إليه و وقع اتفاقنا عليه كان إنكاره بعـد ذلك محال و دخول في الضـلال مع أنه قـد ورد في هـذا الكتاب و في غيره من طرق العامـهٔ ما يوافق ما نحن عليه في هذا الباب روايات كثيرة و أخبار و قصص و آثار أعرضنا عنها و ذكرنا هذا منها إذ الغرض من ذكرها ليس إثبات ذلك من طريقهم إذ الحق ثابت بما بيناه و ظاهر مما قررناه بل الغرض مما ذكرنا إلزام المنكرين منهم بما ورد عنهم.كشف و إيضاح و كيف ينكر أمر شهد بصحته المعقول و طابقه على ذلك المنقول أليس من الأمر المعلوم الذي تسلمه الخصوم أن الله تعالى جرت عادته أن يبعث في الأمم السالفة [صفحه ٤٩] رسولا بعد رسول يعرفهم ما أخذ عليه من العهود و المواثيق و يخرجهم من ظلمات الشبهات إلى سعة المجال بعد الضيق. و لا بد له من خاصية تشرفه عليهم حتى يقبلوا ما أتى به إليهم و تلك الخاصية هي العصمة التي اتفق على وجوبها للنبيين كافة المسلمين و قد ثبت في زماننا هذا أن محمدا ص خاتم النبيين فلا بد من شخص بعده يكون في مرتبته يقوم بشريعته و يبلغها إلى من بعـده من أمته و يجب أن يكون له تلك الخاصية ليكون له عليهم المزية و إلا لوسـعهم القول في مخالفته فلا يتم فائدة إرسال النبي و بعثه فوجب وجود إمام معصوم ليبين للناس شرائع هذا الرسول و يبين لهم ما أخذ عليهم من المواثيق و العهود و ما أمروا به و نهوا عنه بالمعقول و المنقول. و لم يثبت العصمة إلا لهم و الباقي منهم هو الإمام القائم (ع) الذي شهد بتعيينه الموافق و المخالف فمن عدل عن

طريقه و أنكر وجوده و بقاءه و إمامته فقد ارتطم في الضلال و وقع في المحال ذلك هو الخسران المبين [صفحه ٥٠]

#### في ذكر والدته و ولادته و ما يتعلق بذلك

فأما ولادته فذلك مما صح روايته عن أحمد بن محمد الأيادي يرفعه إلى الشيخ الصدوق أبي الحسن محمد بن جعفر الأسدي وكان لا يطعن عليه في شيء من الأحوال قال ولد القائم محمد بن الحسن (ع) النصف من شعبان سنة خمس و خمسين و مائتين و كان سنه عند وفاة أبيه (ع) خمس سنين و هو صاحب السيف من أئمة الهدى (ع) و القائم بالحق و المنتظر لدين الله و له غيبتان إحداهما أطول من الأخرى أما الأولى فمن وقت ولادته إلى انقطاع السفراء بينه و بين رعيته و خواص شيعته و أما الطولى فهي بعـد الأولى إلى أن يأذن الله في ظهوره و يجب وقت خروجه و حضوره فعندها يقوم بالسيف فيقتل المنافقين و يدمر المشركين و يهلك أعداء الدين كله لله و يحصل ما وعده الله [ صفحه ۵۱] تعالى في كتابه المبين وَ نُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَ نَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَ نَجْعَلَهُمُ الْوارِثِينَ وَ نُمَكَنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَ نُرِىَ فِرْعَوْنَ وَ هامانَ وَ جُنُودَهُما مِنْهُمْ ما كانُوا يَحْ ذَرُونَ. و أما والـدته فمن ذلك ما جاز لي روايته عن الشيخ محمد بن على بن بابويه رحمه الله يرفعه إلى أبي الحسن محمد بن بحر الشيباني قال وردت كربلاء سنة ست و ثمانين و مائتين و زرت قبر غريب رسول الله ص ثم انكفأت إلى مدينة السلام متوجها إلى مقابر قريش على ساكنها السلام في وقت تضرم الهواجر و توقد السماء فلما وصلت إلى مشهد الكاظم (ع) و استنشقت روائح تربته المغمورة من الرحمة المحفوفة بحدائق الغفران بكيت عليها بعبرات متقاطرة و زفرات متتابعة و قـد حجب الدمع طرفي عن النظر فلما رقأت العبرة و انقطع النحيب فتحت بصـرى و إذا أنا بشيخ قد انحنى صلبه [ صفحه ۵۲] و تقوس منكباه و ثفنت جبهته و راحتاه و هو يقول لآخر معه يا ابن أخ لقد نال عمك شرفا بما حمله السيدان من غوامض الغيوب و شرائف العلوم التي لم يحمل مثلها إلا سلمان و قد أشرفت على استكمال المدة و انقضاء العمر و لست أجد في أهل الولاية من يفضى إليه بسر قلت يا نفس لا يزال العناء و المشقة ينالان منك بإتعابي الخف و الحافر في طلب العلم و قد قرعت سمعي من الشيخ لفظة تدل على حال جسيم و أمر عظيم فقلت أيها الشيخ و من السيدان قال البحران المغيبان في الثرى بسر من رأى قلت فإنى أقسم بالموالاة و شرف محل هذين السيدين من الإمامة و الوراثة أنى خاطب علمهما و طالب آثارهما و باذل من نفسي الإيمان المؤكدة على حفظ أسرارهما قال إن كنت صادقا فيما تقول فأحضر ما صحبك من الآثار عن نقلة آثارهم فأخرجت له ما حضرني من ذلك قال صدقت أنا بشر بن سلمان النخاس من ولد أبي أيوب الأنصاري أحد موالي أبي الحسن و أبي محمد (ع) و جارهما بسر من رأى قلت فأكرم أخاك بعض ما شاهدت من آثارهما. [صفحه ٥٣] قال كان مولاي أبو الحسن على بن محمد العسكري فقهني في أمر الرقيق فكنت لا أشتري و لا أبيع إلا بإذنه فاجتنبت بـذلك موارد الشبهات حتى كملت معرفتي فيه و حسنت الفرق بين الحلال و الحرام فبينا أنا ذات ليلهٔ في منزلي بسـر من رأى و قد مضـي هوى من الليل إذ قرع الباب قارع فعدوت مسـرعا فإذا بكافور الخادم رسول مولاى أبي الحسن (ع) يـدعوني إليه فلبست ثيابي و دخلت عليه و إنه يحـدث ابنه أبا محمـد و أخته حكيمهٔ من وراء الستر فلما جلست قال يا بشر إنك من ولد الأنصار و هذه الولاية لم تزل فيكم يرثها خلف من سلف فأنتم ثقاتنا أهل البيت و إنى مزكيك و مشرفك بفضيلة تسبق فيها سباق الشيعة في الموالاة بها بسر أطلعك عليه و أنفذك في تتبعه و كتب كتابا تلطفا بخط رومي و لغـهٔ روميـهٔ و طبع عليه خاتمه و أعطاني ششـتقهٔ صـفراء فيها مائتان و عشـرون دينارا فقال خذها و توجه بها إلى بغداد و احظر معبرات الفرات ضحوهٔ يوم كـذا و كذا فإذا وصـلت سترى إلى جانبك زواريق السـبايا و سـيبرزن [ صـفحه ۵۴] منها و يسـتحدق بهن طوائف المبتاعين من وكلاء قواد بني العباس و شراذم من فتيان العراق فإذا رأيت ذلك فأشرف من البعد على المسمى عمر بن يزيد النخاس عامهٔ نهارك إلى أن يبرز للمبتاعين جاريهٔ صفتها كذا لابسهٔ حريرتين صفيقتين تمتنع من السفور و لمس المعترض و الانقياد لمن يحاول لمسها و يشغل نظره بتأمل مكاشفها من وراء الستر الرقيق فيضربها النخاس فتصرخ صرخة رومية فاعلم أنها تقول وا هتك ستراه فيقول بعض المبتاعين على بثلاث مائة دينار فقد زادني العفاف فيها رغبة فتقول بالعربية لو برزت في زي سليمان بن داود على

سرير ملكه ما بدت لى فيك رغبة فأشفق على مالك فيقول النخاس فما الحيلة لا بد من بيعك فتقول الجارية و ما العجلة و لا بد من اختيار مبتاع يسكن قلبي إلى أمانته و وفائه. فعند ذلك قم إلى عمر بن يزيد النخاس و قل له إن معى كتابا مطلقا لبعض الأشراف كتبه بلغهٔ رومیهٔ و خط رومی وصف فیه کرمه و وفاءه و نبله و سخاءه فناولها لتتأمل فیه أخلاق صاحبه فإن مالت إلیه و رضیته فأنا وکیله فی ابتياعها منك قال بشر بن سليمان النخاس فامتثلت جميع ما حده لي مولاي أبو الحسن (ع) في أمر الجارية فلما نظرت في الكتاب بكت بكاء شديدا و قالت [ صفحه ۵۵] لعمر بن يزيـد النخاس بعنى من صاحب هذا الكتاب و حلفت بالمحرجة العظيمة إنه متى امتنع من بيعها منه قتلت نفسها فما زلت أشاحه في ثمنها حتى استقر الأمر على مقدار ما كان أصحبنيه مولاي من الدنانير في الششتقة فاستوفى منى و تسلمت منه الجارية ضاحكة مستبشرة و انصرفت بها إلى حجرتى التي كنت آوى إليها ببغداد فما أجدها حتى أخرجت كتابة مولانا (ع) من جيبها و جعلت تلثمه و تضعه على خدها و تطبقه على جفنها و تمسحه على بدنها فقلت متعجبا منها تلثمين كتابا و لا تعرفين صاحبه فقالت أيها العاجز الضعيف المعرفة بمحل أولاد الأنبياء أعرني سمعك و فرغ لي قلبك أنا مليكة بنت يشوعا بن قيصر ملك الروم و أمى من ولد الحواريين تنسب إلى شمعون أنبئك العجب أن جدى قيصر أراد أن يزوجني من ابن أخيه و أنا بنت ثلاثهٔ عشر سنهٔ فجمع في قصره من نسل الحواريين و القسيسين و الرهبان ثلاثمائهٔ رجل و من ذوي الأخطار منهم سبعمائهٔ رجل و جمع من أمراء الأجناد و قواد العساكر و نقباء الجيوش و ملوك العشائر أربعة آلاف رجل و أبرز من بهو ملكه عرشا مسوغا من أصناف [ صفحه ٥٤] الجواهر إلى صحن القصر فرفعه فوق أربعين مرقاة فلما صعد ابن أخيه و أحدقت به الصلبان و قامت الأساقفة عكفا و نشرت أسفار الإنجيل تساقطت الصلبان من الأعالى فلصقت بالأرض و تقوضت الأعمدة و انهارت إلى القرار و خر الصاعد مغشيا عليه فتغيرت ألوان الأساقفة و ارتعدت فرائصهم و قال كبيرهم لجدى أيها الملك اعفنا من ملاقاة هذه النحوس الدالة على زوال هذا الدين المسيحي و المذهب الملكاني فتطير جدى تطيرا شديدا و قال للأساقفة أقيموا هذه الأعمدة و ارفعوا هذه الصلبان و أحضروا أخا هـذا المـدبر المنكوس جده لأزوج منه هذه الصبية فيندفع نحوسه عنكم بسعوده. فلما فعلوا ذلك حدث على الثاني مثل ما حدث على الأول و تفرق الناس و قام جدى قيصر مغتما فدخل قصره و أرخيت الستور فرأيت في تلك الليلة كان المسيح و شمعون و عدة من الحواريين اجتمعوا في قصر جـدي و نصبوا فيه منبرا يباري السـماء علوا و ارتفاعا في الموضع الـذي كان فيه جـدي نصب عرشـه فدخل عليهم محمـد ص مع فتيةً و عدة من بنيه فقام إليه المسـيح و اعتنقه فقال له يا روح الله إنى جئتك خاطبا من وصـيك شـمعون فتاته [ صفحه ۵۷] مليكة لابني هذا و أومأ بيده إلى أبي محمد ابن صاحب هذا الكتاب فنظر المسيح إلى شمعون (ع) فقال قد أتاك الشرف فصل رحمك برحم رسول الله ص قال قـد فعلت فصعدوا ذلك المنبر فخطب محمد رسول الله ص و زوجني. فلما استيقظت من منامي أشفقت أن أقص هذه الرؤيا على أبي و جدى مخافة القتل فكنت أسر ما في نفسي و لا أبديها لهم و ضرب صدري بمحبة أبي محمد (ع) حتى امتنعت من الطعام و الشراب و ضعفت نفسي و دق شخصي و مرضت مرضا شديدا فما بقي في مدائن الروم طبيب إلا أحضره جدى و سأله عن دوائي فلما برح به اليأس قال يا قرة عيني هل يخطر ببالك شهوة فأوردكها في هذه الدنيا فقلت يا جدى أرى أبواب الفرج مغلقهٔ فلو كشفت العذاب عمن في سجنك من أساري المسلمين و فككت عنهم الأغلال و تصدقت عليهم و منيتهم الخلاص رجوت أن يهب المسيح و أمه العافية و الشفاء فلما فعل ذلك تجلدت في إظهار صحة بدني و تناولت يسيرا من الطعام فسر بـذلك جدى و أقبل على إكرام الأساري و إعزازهم. فرأيت أيضا بعد أربع ليال كأن سيده النساء قد زارتني و معها مريم بنت عمران و ألف من وصائف الجنان فقالت لي مريم هـذه سيدهٔ النساء أم زوجك [ صفحه ۵۸] أبي محمـد فـأتعلق بها و أبكي و أشكو إليه امتناع أبي محمـد من زيارتي فقالت سـيدهٔ النساء (ع) إن ابني أبا محمـد لن يزورك و أنت مشـركهٔ بالله على دين مـذهب النصارى و هـذه أختى مريم تبرأ إلى الله تعالى من دينك فإن ملت إلى رضا الله عز و جل و رضا المسيح ابن مريم (ع) و مريم (ع) عنك و زيارهٔ أبى محمد إياك فقولى أشهد أن لا إله إلا الله و أن محمدا رسول الله فقلت فلما تكلمت بهذه الكلمة ضمتني سيده النساء (ع) إلى صدرها و طيبت نفسي و قالت الآن توقعي زيارهٔ أبي محمد فإني منفذته إليك فانتبهت و أنا أقول وا شوقاه إلى لقاء أبي محمد فلما كان في الليلة القابلة جاءني أبو محمد (ع) في منامي فرأيت كأني أقول له لم جفوتني يا حبيبي بعد أن شغلت قلبي بجوامع حبك فقال ما كان تأخري عنك إلا لشركك فإذا قد أسلمت فإني زائرك في كل ليلة إلى أن يجمع الله شملنا في العيان فما قطع عنى زيارته بعد ذلك إلى هذه الغاية. قال بشر فقلت لها و كيف وقعت في الأسارى فقالت أخبرني أبو محمد ليلة من الليالي أن جدك سيسرب جيوشا إلى قتال المسلمين يوم كذا و كذا [صفحه ٥٩] ثم يتبعهم فعليك باللحاق لهم متنكرة في زي الخدم مع عدة من الوصائف في طريق كذا ففعلت فوقعت علينا طلائع المسلمين حتى كان من أمرى ما كان و شاهدت و ما شعر بأني ابنة ملك الروم إلى هذه الغاية أحد سواك و ذلك باطلاعي إياك عليه و لقد سألني الشيخ الذي وقعت إليه في سهم الغنيمة عن اسمى فأنكرته و قلت نرجس فقال هذا اسم الجواري. قال بشر فقلت العجب إنك رومية و لسانك لسان العرب قالت بلغ من ولوع جدى و حمله إياى على تعلم الآداب أن أوعز إلى امرأة ترجمان له في الاختلاف إلى فكانت تقصدني صباحا و مساء و تفيدني العربية حتى استمر عليها لساني و استقام. قال بشر فلما انكفأت بها إلى سر من رأى دخلت على مولانا أبي الحسن العسكري (ع) فقال لها كيف أراك الله عز و جل عز الإسلام و ذل النصرانية و شرف آل محمد نبيه (ع) فقالت كيف أصف لك ما أنت أعلم به منى قال فإنى أحب أن أكرمك فأيما أحب إليك عشرة آلاف درهم أم بشرى لك فيها شرف الأبد قالت بل البشرى قال (ع) أبشرى بولد يملك الدنيا شرقا و غربا و يملأ الأرض عدلا و قسطا كما ملئت جورا و ظلما قالت ممن قال ممن خطبك رسول الله ص ليلة كذا في شهر كذا من سنة كذا بالرومية قالت من المسيح (ع) و وصيه قال فممن المسيح و وصيه قالت من ابنك أبي محمد قال فهل تعرفينه قالت و هل خلوت ليلة من زيارته منذ الليلة التي أسلمت فيها على يد سيدة النساء أمه فقال أبو الحسن ع [صفحه ٤٠] يا كافور ادع لي أختى حكيمة فلما دخلت عليه قال (ع) لها ها هيه فاعتنقتها طويلا و سرت به كثيرا فقال لها مولانا يا بنت رسول الله أخرجيها إلى منزلك و علميها الفرائض و السنن فإنها زوجهٔ أبى محمـد و أم القائم صلوات الله عليه و على آبائه أجمعين و أما خبر ولادته بالطريق المـذكور يرفعه إلى موسى بن محمد بن القاسم بن حمزه بن موسى بن جعفر بن محمد بن على بن الحسين بن على بن أبى طالب (ع) قال حدثتني حكيمة بنت محمد بن على بن موسى (ع) قالت بعث إلى أبو محمد الحسن بن على (ع) فقال يا عمة اجعلى إفطارك الليلة عندنا فإنها ليلة النصف من شعبان و إن الله عز و جل سيظهر في هذه الليلة الحجة و هو حجته في أرضه قالت فقلت و من أمه قال نرجس فقلت و الله جعلني الله فـداک ما أرى بهـذا أثرا قال هو كما أقول لك فجئت فلما سـلمت و جلست جاءت تنزع خفي و قالت يا سـيدتي كيف أمسيت قلت بل أنت سيدتي و سيده أهلى قالت فأنكرت قولى و قالت ما هذا يا عمة فقلت يا بنية إن الله سيهب لك في هذه الليلة غلاما سيدا في الدنيا و الآخرة قالت فخجلت و استحيت فلما فرغت من صلاة العشاء الآخرة أفطرت و أخذت مضجعي فرقدت فلما كان في جوف الليل قمت إلى الصلاة ففرغت من صلاتي و هي نائمة ليس بها حادث ثم جلست معقبة ثم اضطجعت ثم انتبهت فزعة و هي راقدهٔ ثم قامت فصلت و نامت [ صفحه ٤١] قالت حكيمهٔ فخرجت أتفقد الفجر فإذا أنا بالفجر الأول كذنب السرحان و هي نائمة قالت حكيمة فدخلتني الشكوك فصاح أبو محمد فقال لا تعجلي يا عمة فإن الأمر قد قرب قالت فجلست فقرأت حم السجدة و يس فبينـا أنـا كـذلك إذا انتبهت فزعـهٔ فو ثبت إليهـا فقلت باسم الله عليك تحسـين شـيئا قالت نعم يا عمـهٔ فقلت لها اجمعي نفسك و اجمعي قلبك فهو ما قلت لك قالت حكيمهٔ فأخذتني فترهٔ و أخذتها فترهٔ فانتبهت بحس سيدي فكشفت عنه الثوب فإذا به (ع) ساجدا يتلقى الأرض بمساجده فضممته (ع) إلى فإذا به منظف فصاح أبو محمد هلمي إلى ابني فجئت به إليه فوضع يده تحت أليتيه و ظهره و وضع قدمه في صدره ثم أولج لسانه في فيه و أمر يده على عينيه و سمعه و مفاصله ثم قال تكلم يا بني فقال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له و أشهد أن محمدا رسول الله ص ثم صلى على أمير المؤمنين و على الأئمة صلوات الله عليهم أجمعين إلى أن وقف على أبيه (ع) ثم أحجم فقال أبو محمد (ع) يا عمه اذهبي به إلى أمه ليسلم عليها ثم ائتنى به فذهبت به إلى أمه فسلم [صفحه ٤٢] عليها و رددته إليه فوضعه (ع) في المجلس و قال يا عمة إذا كان يوم السابع فأتينا قالت حكيمة رضى الله عنها فلما أصبحت جئت لأسلم على أبى محمد (ع) و كشفت الستر لأتفقد سيدى (ع) فلم أره فقلت له جعلت فداك ما فعل سيدى فقال استودعناه الذي

استودعته أم موسى قالت حكيمة فلما كان يوم السابع جئت فسلمت و جلست فقال هلمي إلى ابني فجئت بسيدي (ع) و هو في الخرقة ففعل به كفعلته الأولى ثم قال تكلم يا بني فقال (ع) أشهد أن لا إله إلا الله و الصلاة على رسول الله ص و على أمير المؤمنين و على الأئمـة بســم الله الرحمن الرحيم وَ نُرِيـدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْ عِفُوا فِي الْـأَرْضِ وَ نَجْعَلَهُمْ أَثِمَّةً وَ نَجْعَلَهُمُ الْـوارِثِينَ وَ نُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْـأَرْض وَ نُرِى فِرْعَوْنَ وَ هامانَ وَ جُنُودَهُما مِنْهُمْ ما كانُوا يَحْ نَرُونَ قال موسى ثم سألت عقيد الخادم عن هذا فقال صدقت حكيمة رضى الله عنها و بالطريق المـذكور يرفعه إلى محمد بن عبد الله الظهرى قال أتيت حكيمة أسألها عن الحجة و ما اختلف الناس فيه من الحيرة التي هم فيها فقالت لي اجلس ثم حكت لي الحكاية المذكورة بعينها و زادت عليها أنه قالت فتناوله [ صفحه ٤٣] الحسن (ع) منى و الطير ترفرف على رأسه فناوله لسانه فشرب منه ثم قال امضى به إلى أمه لترضعه و رديه إلى قالت فناولته أمه فأرضعته و رددته إلى أبي محمــد (ع) و الطير ترفرف على رأسه فصــاح بطــائر منهــا فقــال احفظه و رده إلينا في كل أربعين يوما فتناوله و طار به في جو السماء و معه سائر الطير فسمعت أبا محمد (ع) يقول استودعك الله الذي أودعته أم موسى موسى (ع) فبكت نرجس فقال اسكتي فإن الرضاع محرم عليه إلا من ثديك و سيعاد إلينا كما رد موسى إلى أم موسى كما ذكر الله تعالى في كتابه فَرَدَدْناهُ إلى أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُها وَ لا تَحْزَنَ قالت حكيمة قلت و ما هذا الطائر قال هذا روح القدس الموكل بالأئمة (ع) يوفقهم و يسددهم و يربيهم بالعلم قالت حكيمهٔ و لما كان بعد أربعين يوما رد الغلام و وجه إلى ابن أخي (ع) و دخلت فإذا أنا بصبي يتحرك و يمشي بين يدي فقلت سيدي هذا ابن سنتين فتبسم (ع) ثم قال إن أولاد الأنبياء و الأوصياء إذا كانوا أئمة ينشئون بخلاف ما ينشأ غيرهم فإن الصبي منا إذا أتى عليه شهر كان كمن أتى عليه سنة و إن الصبي منا ليتكلم في بطن أمه و يقرأ القرآن و يعبـد ربه عز و جل عنـد الرضاع و تطيعه الملائكة و تنزل عليه صباحا و مساء قالت حكيمة فلم أزل أرى ذلك الصبي في كل أربعين يوما إلى أن رأيته رجلا قبل مضي أبي محمد (ع) بأيام قلائل فلم أعرفه فقلت لابن أخي (ع) من هذا الذي تأمرني أن أجلس بين يديه فقال هذا ابن نرجس [صفحه ٤٤] و هذا خليفتي من بعدى و عن قليل تفقدوني فاسمعي له و أطيعي قالت حكيمهٔ فمضي أبو محمد (ع) بأيام قلائل و افترق الناس كما ترى و الله إنى لأراه صباحا و مساء و إنه لينبئني عن كل ما تسألوني عنه فأخبركم و و الله إني لا أريد أن أسأله عن الشيء فيبدأني به و إنه ليرد على الأمر فيخرج إلى منه جوابه من ساعته من غير مسألتي و قـد أخبرني البارحة بمجيئك إلى و أمرني أن أخبرك بالحق قال محمـد بن عبد الله فو الله لقد أخبرتني بأشياء لم يطلع عليها أحد إلا الله تعالى فعلمت أن ذلك صدق و عدل من الله عز و جل و قد أطلعهم على ما لم يطلع عليه أحدا من خلقه.و بالطريق المذكور يرفعه إلى أبي جعفر العمرى رضى الله عنه قال لما ولـد السيد (ع) قال أبو محمد (ع) ابعثوا إلى أبى عمرو فبعث إليه فصار إليه فقال اشتر لنا عشرهٔ آلاف رطل خبزا و عشرهٔ آلاف رطل لحما و فرقه قال أحسبه قال على بني هاشم و عق عنه بكذا و كذا شاه و بالطريق المذكور يرفعه إلى محمد بن معاوية بن حكيم و محمد بن أيوب بن نوح و محمد بن عثمان العمري قالوا عرض علينا أبو محمد الحسن بن على (ع) ابنه ص و نحن في منزله و كنا أربعين رجلا [صفحه 62] فقال هذا إمامكم من بعدى و خليفتي عليكم أطيعوه و لا تتفرقوا من بعدى فتهلكوا في أديانكم أما إنكم لا ترونه بعد يومكم هذا قالوا فخرجنا من عنده فما مضت أيام قلائل حتى مات أبو محمد (ع). [صفحه ٤٩]

# في ذكر غيبته و السبب الموجب لتواريه عن شيعته

اعلم أنه قد استطال الغيبة طوائف من أهل المحال و زين الشيطان لأهل الضلال استبعاد طول غيبة الإمام المهدى ع. و ليس ذلك بعجب أليس عبدة العجل حين غاب موسى (ع) في مناجاة ربه عشرة أيام استطالوا الغيبة و رجعوا على الأعقاب و خرجوا عن طاعة أخيه هارون (ع) و كان سبب كفرهم و خروجهم عن السعادة الأبدية و انسلاخهم عن الحضرة المقدسة الربانية هو استطالة الغيبة. و لم يكن بد من أن يقع مثل ذلك في هذه الأياملقول النبي (ع) تحذو أمتى حذو بني إسرائيل حذو النعل بالنعل و القذة بالقذة و كيف يستبعد ما جرت به السنة الإلهية و أجراه الله تعالى في أنبيائه و غيبتهم عن أعدائه و إظهارهم بعد الغيبة لأوليائه أ ما علموا أن الله تعالى

أخفى شخص [ صفحه ٤٧] إبراهيم (ع) و ولادته في زمن نمرود يقتل أولاد رعيته في طلبه فلما علم الله حصول المصلحة في إظهاره و أظهره الله تعالى كما هو المشهور في قصته ثم أنجاه من النار بقـدرته. و كذلك موسـي (ع) و حكايته مشـهورة و في القرآن المجيد مذكورة و كذا يوسف (ع) مع قرب موضعه من أبيه و ظهوره بعد خفائه و كذا إدريس (ع) فإنه أول من غاب من أيدي الكفرة الملحدين و دعا على قومه إلا تمطر عليهم السماء فمكثوا عشرين سنة حتى هلكوا جوعا و سغبا ثم ظهر عليهم و قد أخذ منهم الجهد مأخذه فتابوا و أقلعوا فدعا الله لهم فأمطرت السماء عليهم فخصبوا. و كذا صالح (ع) فإنه غاب عن قومه مدة متطاولة فافترقوا على ثلاثة فرق جاحدون و شاكون و متيقنون ثم خرج عليهم و قد تغيرت أوصافه فعرض نفسه على الجاحدين فأنكروه و طردوه ثم على الشاكين فأبوه و لم يجيبوه ثم على المتيقنين فطلبوا منه ما يدل عليه فذكرهم و عرفهم فرجعوا إليه و هذا شأن قائمنا (ع) في قيامه و دنو أيامه. و أقرب الأحوال شبها بأحواله في تقلبه و تصرفه و انتقاله أحوال موسى [ صفحه ٤٨]ع فإن يوسف (ع) عهد إلى أمته عند موته أن الفتنة تحيط بهم و تشملهم و تستولى عليهم القبط و أن بطون نسائهم تشق و تذبح الأطفال حتى يدفع الله عنهم بالقائم من ولد لاوى بـن يعقـوب و ذكر غيبته لهم ثم وقعت الغيبـهٔ و الشـدهٔ الشديـدهٔ على بنى إسـرائيل و هم ينتظرون قيـام القـائم فمكثـوا كـذلك أربعمائة سنة حتى آن وقت ولادة موسى (ع) فاشتد الأمر عليهم و جرى الأمر بولادة موسى (ع) و إلقائه في اليم و تربيته في دار فرعون إلى أن نشأ و تزعزع كما هو في الكتاب العزيز و كان لبني إسرائيل رجل عالم يستريحون إلى حـديثه و يفرجون عن أنفسهم الكرب باجتماعهم إليه فبينا هم كذلك إذ طلع عليهم موسى (ع) و كان في ذلك الوقت حديث السن و هو مع فرعون فعدل عن الموكب و أقبل إليهم و تحته بغلهٔ و عليه طيلسان خز فلما رآه ذلك العالم عرفه فقام إليه و أكب عليه يقبل يديه و رجليه و قال الحمد لله الذي لم يمتني حتى أرانيك فلما رأى شيعته ذلك علموا أنه هو فأكبوا على الأرض شكرا لله عز و جل فلم يزدهم على أن قالوا ارجعوا إلى أن يعجل الله فرجكم ثم غاب عنهم مدة حتى خرج إلى مدين و مكث مدة طويلة هناك فكانت تلك الغيبة الثانية و كانوا يخرجون إلى الصحارى و يسألون الله تعالى الفرج فمكثوا [صفحه ٤٩] نيفا و خمسين سنة و قد اشتد عليهم الأمر فإذا هم بموسى قد أقبل راكب حمار حتى وقف عليهم و قد أعطاه الله الرسالة و كلمه و قربه نجيا و ذلك في ليلة واحدة و كذلك يفعل الله تعالى بالإمام القائم (ع) يصلح أمره في ليلة واحدة. و كذا أسباط بني إسرائيل كانوا اثني عشر سبطا أولهم يوشع وصي موسى (ع) أئمة واحد بعد واحد مستترين عن عموم الناس ظاهرين لخواص شيعتهم حتى وصل الأمر إلى الثاني عشر منهم فاختفى عنهم مدة طويلة ثم ظهر لبني إسرائيل و بشرهم بداود و قتله لجالوت و أنه يكلمه الحجر فيقول له احملني تقتل بي جالوت و كذلك إمامنا (ع) إذا حان وقت خروجه له علم ينشر و سيف ينصلت و ينطقان و يقولان قم يا ولى الله فاقتل أعداء الله. و كذا سليمان بن داود (ع) فإنه غاب عن قومه مدة متطاولة و كان يأوي إلى امرأة قد تزوجها لا تعرف أنه سليمان و كان يخرج فيعمل في البحر مع الصيادين فخرج يوما على عادته فأخذ سمكة بأجرة عمله فشق بطنها فإذا الخاتم فلبسه فعكف عليه الطير و الوحش و الجن و الإنس و كذا إمامنا ص الخاتم معه إذا لبسه اجتمع الكل إليه. و آصف وصبي سليمان كان في بني إسرائيل و غاب عنهم مدة طويلة لما كان يلقاه من المحن من جبابرة زمانه ثم ظهر لهم ثم غاب عنهم فقالوا أين الملتقى فقال على السراط. و كذا دانيال كان في يد بختنصر يعذبه بأنواع العذاب ثم غيبه في [ صفحه ٧٠] جب مكث فيه تسعين سنةً يأتيه الله برزقه على يـد ملـك من ملائكته ثم رأى بختنصر في النوم و الملائكـة تهبط على الجب أفواجا فخاف من فارطه فأخرجه و أظهره لأصحابه و جعله ناظرا في أمور مملكته و جمع إليه من نفي من شيعته فلما مات وصي إلى عزير فغيبه الله مائة سنة ثم أظهره الله بعد ذلك فمكث في قومه إلى أن مات ثم استترت الحجج إلى أن أظهر زكريا و ابنه يحيي و بشرا بعيسى (ع) ثم إن عيسى ظهر بعد أن أخفته مريم فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكاناً قَصِيًّا و كان له غيبات يسيح فيها في الأرض و لا يعرف قومه خبره إلى أن يظهر عليهم و أوصى إلى شمعون فلما مضى شمعون اشتدت عليهم البلوى فمكثوا مائتين و خمسين سنة بغير حجة ظاهرة و في هذه الفترة كانت غيبة سلمان الفارسي رضي الله عنه. و كذا نبينا ص غاب عن قومه في الغار ثم ظهر بعد الاستتار و لم يزل كل واحد من الأنبياء (ع) و أوصيائهم إما غائب مستور أو ظاهر [ صفحه ٧١] مؤيد منصور و كذا الإمام (ع) لا بد بعد استتاره و غيبته من

أن يأذن الله في ظهوره و نصرته فيملأها عـدلا و قسطا كما ملئت جورا و ظلما. و كيف يعرض الشك في غيبة الإمام الحجة (ع) و قد اتفق على وقوعها الأئمة المعصومون و نقلها عنهم متواترا الرجال الثقات الأبرار الصالحون و دون ذلك في الصحف و أثبت في الكتب قبل حصولها و وقوعها بما ينيف عن مائتي سنة فوقع الحال كما ذكروه مطابقا لما قرروه. و قد أشبهت غيبة الإمام غيبة من تقدمه من آبائه النبيين الكرام و إذا أذن الله تعالى و صلح هـذا العالم لخروجه خرج و لا حرج. لا يقال الذي ثبت في القرآن هو غيبة الأنبياء (ع) و ظهورهم بعد الغيبة و أنتم لا تدعون في إمامكم النبوة فلا تكون حاله حال الأنبياء في الغيبة. لأنا نقول أنتم لا تشكون أن الأئمة قائمون مقام النبيين في إقامة الحجج و البراهين و الإعذار و الإنذار عن رب العالمين إلى كافة المخلوقين فلا فرق بينهم إلا في رتبة الإرسال و ما عدا ذلك فهم فيه سواء فيدخل فيهم هـذا الحال و ظهور الأنبياء و غيبتهم إنما هو لمصلحة رآها الله تعالى لبريته فحصل لهم ذلك ليتم به أداء شريعته و الأئمة كذلك فيجرى ذلك في زمانهم كما جرى في زمان أنبيائهم و قد شهد القرآن بمساواة النبي في سائر الأحوال عـدا مرتبـهٔ الإرسـال و إن شـككتم في ذلك فاقرءوا آيـهٔ الابتهال فَقُلْ تَعالَوْا نَـدْءُ أَبْناءَنا وَ أَبْناءَنا وَ أَبْناءَنا وَ أَبْناءَنا وَ أَبْناءَنا وَ نِساءَكُمْ وَ أَنْفُسَنا وَ أَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكاذِبينَ أ ليس قـد جعل الله نفس النبي (ع) كنفس على و ابنه في ذلك المقام و كذا الخبر [ صفحه ٧٢] عن قول النبي ص لعلى عأنت منى بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدى فجعل له جميع مراتبه إلا النبوة و لا فرق بين النبي و الإمام في غير ما أخرجه الاستثناء. و أما السبب فلا يجب علينا ذكره لأن المعصوم لا يسأل عن أفعاله لأنها إنما تحمل على الوجوب و الاستحباب و لا يجب أن يعلل بالأسباب و لكنا نـذكره لنفي الشك و الارتياب فنقول ظهوره (ع) سبب لإقامة الحدود و تنفيذ الأحكام و اختفاؤه سبب لتعطيل كثير من حدود شريعة النبي ص و إذا كان كذلك علمنا أن الله تعالى و الإمام (ع) ليس سببا للغيبة و إلا لزم عليهما ترك الواجب و هو محال فتعين أن يكون السبب عدم الناصر و امتناع صلوحية الحاضر فإذا حصل المساعد على تنفيذ أموره و صلحت هذه الأمة لحضوره ظهر بأمر ربه فيملأ الدنيا عدلا و قسطا كما ملئت ظلما و جورا. فلو قال الخصم فهلا ظهر إلى أعدائه و لو أدى ذلك إلى قتله كما فعل جده الحسين (ع) سلمنا أن الخوف على نفسه و عدم الناصر يمنع من الظهور فلا يظهر لأعدائه فما المانع من ظهوره لأوليائه و تعليمهم الأحكام و إقامة الحدود فيهم كما أمر بها المشرع ع. قلنا الجواب على وجوه الأول أنا قد بينا أن المعصوم لا يجب تعليل أفعاله لأنها إنما تحمل على الصحة و إلا لما كان معصوما. الثاني أن الحسين (ع) لما اجتمعت له شرط الخميس و هم سبعون [صفحه ٧٣] رجلا كما يريد هو و يعلم منهم وجب عليه القيام و القائم (ع) لم يحصل له ذلك فلا يجب عليه القيام. الثالث أنا لا نمنع من ظهوره لأوليائه لكن ليس الكل صالحا لظهوره عليهم و وصوله لهم بل البعض قـد حصـل له ذلك و سيأتي ذكر وكلائه و رواته إن شاء الله تعالى. ثم إن اللطف موجود حاصل للجميع لأن من يقول بإمامته لا يأمن أن يظهر فيعاقبه على المعصية و يثيبه على الطاعة فهم مع جزمهم بوجوده و إمكان حضوره لا يزالون قريبين إلى الطاعة بعيدين عن المعصية فاللطف حاصل لهم. فإن قلت لو كان المهدى منصوبا من قبل الله تعالى لكانت غيبته و حذره و تمكين الظالمين من قهره و مفارقته عن رعيته مناقضة لغرض الله تعالى لكن مناقضة غرضه محال فكونه من قبله تعالى محال. قلت إن الله تعالى علم أن في خلقه من يوحده و يأتمر بأمره و أن لهم أعداء يعيبونهم و يقصدونهم فلو أنه عز و جل قصر الأيدى عنهم جبرا و قهرا لبطلت الحكمة و ثبت الإجبار رأسا و بطل الثواب و العقاب و العبادات و أسند هذا الباب لكنه سبحانه جعل الدفع عن أوليائه بضرب من الضروب لا تبطل معه العبادات و لا ينقطع به المثوبات و العقوبات و لا يقع الإلجاء إليه ليكون الحجة له سبحانه لا عليه فكان غيبة الإمام (ع) عن أعدائه و مبغضيه ضربا من تلك الضروب. [ صفحه ٧٤] و ليست هـذه الغيبة مستجدة في أيام المهدى (ع) و لكنها (تعجير) هجير الأنبياء و المرسلين من لـدن آدم أبي النبيين أ لا ترى كيف وعـد الله سائر ملائكته بظهور آدم بعـد غيبته و ذكر ذلك في كتابه المبين وَ إذْ قالَ رَبُّكَ لِلْمَلائِكَةِ إنِّي جاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً روى أن وعده لهم بذلك قبل أن يخلق آدم بسبعمائة سنة و كان آدم غائبا عند وقوع هذا الكلام. و لا يصح للخصم إنكار غيبة آدم (ع) و حصول هذه الأعوام أليس قد قال للملائكة إنه سيأتي في الأرض بخليفة فالغيبة حاصلة قبل ذلك و لو بساعة واحدة و الساعة الواحدة لا تخلو عن حكمة و ما حصل في الساعة من الحكمة حصل في الساعتين

ضعفين و على هذا كلما زاد الوقت في الغيبة زادت الحكمة فإذا زالت المحنة ظهر فائدة الحكمة و تحقق ظهوره (ع) و وجب عليه القيام. و لما كان خبر الغيبة خبرا مشهورا و أمرها أمرا مأثورا نقله المخالف و المؤالف عن النبي ص التبس على أكثر الناس حالها و لم يعرف من المراد بها إلا الخواص لا جرم اشتبه الأمر فيها فزعم بعض الشيعة أن المراد محمـد بن الحنفيـة و بعضـهم أن المراد جعفر الصادق و بعضهم موسى [ صفحه ٧٥] الكاظم و قـد تقـدم ذكر هـذه الفرق و بطلان مقالتهم. و يكفي في بطلان ما هم عليه موت من نسبوها إليه إلاً من عصم الله من المؤمنين و وفقهم للتمسك بالحق المبين من أهـل المعرفـة و العلم الـذين تطابق مـا ذهبوا إليه من المنقول على ما انتهضت به أدلة المعقول فرسموا البنيان على أسه و أقروه في موضعه فتلقوا أمر الغيبة من إمام بعد إمام إلى محمد بن الحسن (ع) فضبطوا وقته و زمانه و ميلاده و عرفوا دلائله و أعلامه و شاهده بعضهم و علم أحكامه فهم على يقين من أمره في حين غيبته و مشهده. و إذا حقق اللبيب أمره وجده غير مشكوك في إمامته و ظهوره بعد غيبته لأن المنكر لإمامته لا يخلو إما أن يكون قائلا بإمامة أجداده الأحد عشر أو لا فإن كان الأول لزمه القول به لثبوت الغيبة عنده و موت كل من ادعيت له و لم يبق ممن ادعى له الغيبة إلا هو فتعين لها حتما و إن كان الثاني فالبحث معه ليس في إمامته بل في إمامـة آبائه و إذا ثبتت إمامة آبائه كما قلنا لزم القول بإمامته كما قررنا. لا يقال إنه غائب عن أبصار الناس هذه المدة المتطاولة فلو ظهر لما عرف أنه هو و أنتم تدعون أن الإمام حجة على رعيته و مع غيبته تبطل حجته. لأنا نقول أما أولا فإنه لا بـد أن يظهر مع ظهوره معجز يـدل على أنه هو المشار إليه لدلالـهٔ ذلك المعجز عليه. و أما ثانيا فممنوع و سند المنع أن حال إمامنا (ع) في غيبته كحال النبي ص في سفره [صفحه ٧٤] و حضره و ذلك أنه (ع) لما كان بمكة لم يكن بالمدينة و بالعكس و لما سافر لم يكن بالحضر و بالعكس و كان (ع) في جميع هذه الأحوال حاضرا في مكان غائبا عن غيره من الأماكن و لم تسقط حجته عن أهل الأماكن التي غاب عنها و بان منها و كذا الإمام (ع) لم تسقط حجته و إن كان غائبا. و حيث كان الإقرار بغيبة الإمام (ع) هو كمال الإسلام و تمام النعمة على الأنام لم يكن فيما استبعده الناس من شرائط الدين و شرائعه بأعظم من الإقرار بغيبة الإمام (ع) و ذلك لأنه سبحانه و تعالى مدح المؤمنين على إيمانهم بالغيب قبل مدحه لهم على إقامة الصلاة و إيتاء الزكاة و الإيمان بسائر ما أنزل الله في الكتاب. و مما صح لي روايته عن الشيخ محمـد بن على بن بابويه يرفعه إلى يحيى بن أبي القاسم قال سألت الصادق (ع) عن أول سورة البقرة الم ذلكَ الْكِتابُ لا رَيْبَ فِيهِ هُدَى لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِما أُنْزِلَ إِلَيْـكَ وَ ما أُنْزِلَ مِنْ قَثْلِـكَ وَ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ من هم المتقون و ما المراد بالغيب قال المتقون شيعة على و الغيب هو الحجة الغائب (ع) و لو قيل المراد بالغيب أحوال يوم القيامة قلنا لا يصح ذلك لأن كثيرا من اليهود و النصاري و غيرهم يؤمنون بغيب النشور و الحساب و ليسوا داخلين [ صفحه ٧٧] تحت هـذا الخطاب لأن الله تعالى قد مدحهم و هو سبحانه و تعالى لا يمدح الكافرين و الفاسقين و المنافقين. و يعضد ما قلناه و يؤيد ما ادعيناه أنه لا خلاف في أن الإمام القائم مع تسليم القول بوجوده و إمامته و ظهوره بعـد غيبته آيـهٔ من آيات الله و قـد أطلق سبحانه و تعالى لفظ الغيب على الآيهٔ في جواب أهل الغوايـهٔ و قـالوا لو لاـ أنزل عليه آيـهٔ من ربه فقـل إنـما الغيب لله و كـذا أطلق لفظ الآيـهٔ على عيســى (ع) وَ جَعَلْنَا ابْنَ مَوْيَمَ وَ أُمَّهُ آيَـهُ وَ آوَيْناهُما إِلَى رَبْوَةٍ ذاتٍ قَرارٍ وَ مَعِينِ فصح أن يكون المراد بالآية الحجة (ع) و الإشارة بها إليه. و ليس لمنكر أن ينفي اعتقاد وجوده بسبب غيبته أ لسنا مأمورون باعتقاد وجود الكرام الكاتبين الحافظين و هم غائبون عن العيان و قد ذكرهم الله تعالى في كتابه المبين وَ إنَّ عَلَيْكُمْ لَحافِظِينَ كِراماً كاتِبينَ يَعْلَمُونَ ما تَفْعَلُونَ و كـذا كلفنا اجتناب أوامر الشـيطان و مخالفته و نحن لم نشاهده و هو غائب عنا و لم نره و كـذا و نحن مكلفون باعتقاد مساءلـهٔ الملائكهٔ في القبر و لم نرهم الآن و كذا ما أخبر به النبي ص حين عرج به إلى السـماء و لم نر ذلك و كذا كثير من هذه الأمور نحن مكلفون بحقيقتها و اعتقاد وجودها و إن كانت غائبة عنا و لم نرها فلو لم نؤمن بها خرجنا عن الإسلام. و كذلك الإمام القائم (ع) لا يلزم من غيبته القدح في وجوده أو نفي القول بإمامته و كذا لا يقدح في إمامته غلبه أهل العناد و استيلاء الكفرة في البلاد و تعطيل الحدود و الأحكام و اندراس كثير من شرائع الإسلام لأن ذلك جرى [ صفحه ٧٨] في زمن النبي ص حتى كان محصورا بالشعب غائبا عن أكثر الناس و لا يقدح ذلك في نبوته و كذلك الإمام (ع) لا يقدح ذلك في إمامته بسبب غيبته بل هو بأمر الله تعالى يأمره بالخروج فى وقت تقتضيه المصلحة و يأمره ترك الخروج إذا اقتضته المصلحة فهو مدبر يأمره أ ليس الأئمة عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول و هم بأمره يعملون عباد أكرمهم باريهم لا يقعدون عن أمره و لا يخرجون عن نهيه.و بالطريق المذكور يرفعه إلى الإمام محمد بن على الجواد عن آبائه عن أمير المؤمنين (ع) قال للغائب منا غيبة أمدها طويل كأني بالشيعة يجولون جولان النعم في غيبته يطلبون المرعى فلا\_ يجدونه ألا فمن ثبت منهم على دينه و لم يقس قلبه لطول أمد غيبته فهو معى في درجتي يوم القيامة ثم قال إن القائم منا إذا قام لم يكن لأحـد في عنقه بيعة فلذلك تخفي ولادته و يغيب شخصه و بالطريق المذكور يرفعه إلى الحسين (ع) قال منا اثنا عشر مهديا أولهم أمير المؤمنين على بن أبي طالب و آخرهم التاسع من ولدي و هو القائم بالحق يحيى الله به الأرض بعـد موتها و يظهر به دين الحق ليظهره على الـدين كله و لو كره المشـركون له غيبهٔ يرتد فيها أقوام و يثبت على المدين فيها آخرون فيؤذون و يقال لهم متى هـذا الوعـد إن كنتم صادقين أين إمامكم الـذى تزعمون أما إن الصابر في غيبته على الأذى و التكذيب بمنزلة المجاهد [ صفحه ٧٩] بالسيف بين يدى رسول الله ص و عن الإمام زين العابدين (ع) بالطريق المذكور قال من ثبت على موالاتنا في غيبـهٔ قائمنا أعطاه الله عز و جل أجر ألف شــهيد مثل شــهداء بدر و أحدو عن الباقر (ع) بالطريق المذكور عن جابر قال قال يأتي على الناس زمان يغيب عنهم إمامهم فطوبي للثابتين على أمرنا في ذلك الزمان إن أدنى ما يكون لهم من الثواب أن يناديهم الباري عز و جل عبادي آمنتم بسري و صدقتم بغيبي فأبشروا بحسن الثواب مني أنتم عبادي و إمائي حقا منكم أتقبل و عنكم أعفو و بكم أسقى عبادى الغيث و أدفع عنكم البلاء و لولا كم لأنزلت عليهم عذابي قال جابر فقلت يا ابن رسول الله فما أفضل ما يستعمله المؤمن في ذلك الزمان قال حفظ اللسان و لزوم البيتو عن الصادق (ع) بالطريق المذكور أنه قال من مات منتظرا لهذا الأمر كان كمن كان مع القائم (ع) في فسطاطه لا بل كان بمنزلة الضارب بين يدي رسول الله ص بالسيفو عنه أنه قال لا يأتيكم هذا الأمر إلا بعد يأس لا و الله حتى تميزوا لا و الله حتى تمحصوا لا و الله حتى يشقى من شقى و يسعد من سعد [ صفحه ٨٠] و عنه (ع) قال عبد الله بن سنان قال الصادق جعفر بن محمد (ع) ستصيبكم شبهه فتبقون بلا علم يرى و لا إمام هدى فلا ينجو منها إلا من دعا بدعاء الغريق قلت فكيف دعاء الغريق قـال يقول يـا الله يـا رحمـان يـا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك فقلت يا مقلب القلوب و الأبصار ثبت قلبي على دينك فقال إن الله عز و جل يقلب القلوب و الأبصار و لكن قل كما أقول لك يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك و بالطريق المذكور يرفعه إلى يونس بن عبـد الرحمن قال دخلت على موسـى بن جعفر (ع) فقلت يا ابن رسول الله أنت القائم بالحق فقال أنا القائم بالحق و لكن القائم الـذي يطهر الأرض من أعـداء الله و يملأها عـدلا كما ملئت جورا هو الخامس من ولـدي له غيبةً يطول أمدها خوفا على نفسه يرتد فيها أقوام و يثبت فيها آخرون ثم قال (ع) طوبي لشيعتنا المتمسكين بحبلنا في غيبته الثابتين على موالاتنا و البراءة من أعـدائنا أولئك منا و نحن منهم قـد رضوا بنا أئمـهٔ و رضـينا بهم شـيعهٔ فطوبي لهم ثم طوبي لهم هم و الله معنا في درجاتنا يوم القيامة و بالطريق المذكور يرفعه إلى سدير عن أبي عبد الله (ع) أن للقائم منا غيبة يطول أمدها فقلت له و لم ذلك يا ابن رسول الله قال لأـن الله عز و جـل أبي إلا أن يجرى فيه سـنن الأنبياء ص في غيباتهم و إنه لا بـد له يا سـدير من استيفاء مـدهٔ غيباتهم أ ليس في كتابه العزيز لَتَرْكَبْنَّ طَبَقاً [ صفحه ٨١] عَنْ طَبَقِ لتسنن بسنن من كان قبلكم و عن عبد الله بن الفضل الهاشمي يرفعه بالطريق المذكور إلى الصادق (ع) قال سمعته يقول إن لصاحب هذا الأمر غيبة لا بد منها يرتاب فيها كل مبطل فقلت له و لم جعلت فداك قال لأمر لم يؤذن لنا في كشفه قلت فما وجه الحكمة في غيبته قال وجه الحكمة في غيبته وجه الحكمة في غيبات من تقدمه من حجج الله عز و جل أن وجه الحكمة في ذلك لا ينكشف إلا بعد ظهوره كما لم ينكشف وجه الحكمة فيما أتاه الخضر (ع) من خرق السفينة و قتل الغلام و إقامة الجدار لموسى (ع) إلى وقت افتراقهما يا ابن الفضل إن هذا الأمر أمر من الله و سر من أسرار الله و غيب من غيب الله و متى علمنا أنه جل و عز حكيم صدقنا أن أفعاله كلها حكمه و إن كان وجهها غير منكشف و مما صح لى روايته عن الشيخ السعيد أبي عبد الله محمد المفيد رحمه الله يرفعه إلى المفضل بن عمر قال سمعت أبا عبد الله (ع) يقول إن لصاحب هذا الأمر غيبتين تطول إحداهما حتى يقول بعضهم مات و بعضهم ذهب حتى لا يبقى امرؤ من أصحابه إلا نفر يسير لا يطلع على موضعه أحد من ولده

و لا غيره [صفحه ٨٦] إلا المولى الذى يلى أمره و لا شك أن غيبته (ع) موضع فتنة و محل خبرة و قد سبق ذلك فى حكم الله تعالى و اقتضته المصلحة فى امتحان العباد أ ليس قد ذكر فى كتابه أن الفتنة تحصل للمؤمنين من عباده الم أ حَسِبَ النّاسُ أنْ يُتْرَكُوا أنْ يَقْوُلُوا آمَنًا وَ هُمْ لا يُفْتُونَ فيحصل الثواب للصابرين و العقاب للناكثين الملحدين فى الدين. و يعضد ذلك ما روى بالطريق المذكور أن أمير المؤمنين لما بعث أبا موسى الأشعرى قال له احكم بكتاب الله و لا\_ تجاوزه فلما أدبر قال كأنى به و قد خدع فقيل يا أمير المؤمنين فلم توجهه و أنت تعلم أنه مخدوع فقال لو عمل الله بعلمه فى خلقه ما احتج عليهم بالرسل و لَوْ أَنَّا أَهْلَكْناهُمْ بِعَذَابٍ مِنْ قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنا لَوْ لا أَرْسَيلْتَ إِلَيْنا رَسُولًا فَنَتَّبَعَ آياتِكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَذِلً و نَخْزى و حيث وقع الابتلاء فى الأمم السالفة فلا بد من وقوعه فى هذه الخالفة [صفحه ٨٣] و لعمرى لو لم يحصل غيبته لما صحت إمامته لكن التالى باطل فالمقدم مثله. بيان الملازمة أن الكتب السماوية و الأخبار النبوية شاهدة بغيبته معلنة باختفائه و استتاره من أعدائه فلو لم يغب لخالف ذلك و مخالف ذلك ليس إمام يقتدى به فظهرت الملازمة و أما بطلان التالى فظاهر مما تقدم من ثبوت الإمامة فيبطل المقدم فتجب الغيبة و هو المطلوب. [صفحه ٨٦]

#### في ذكر طول تعميره

و ليس تعميره (ع) أمرا لم يحصل لغيره من الأنام حتى ينكره الأفهام أو يعترض فيه الشك و الأوهام بل قـد حصل للأنبياء و الأولياء و لكثير من الأمم و الأشقياء و قد ورد بذلك أخبار الأمم الماضين و تضمنت ذلك التواريخ و الكتب من جملتها كتاب المعمرين فمن ذلك ما صح لى روايتهعن الشيخ الصدوق محمد بن على بن بابويه يرفعه إلى هشام بن سالم عن الصادق (ع) قال عاش نوح ألفي سنة و خمسمائة سنة منها ثمانمائة و ستة و خمسون سنة قبل أن يبعث و ألف سنة إلا خمسين سنة و هو في قومه يدعوهم و سبعمائة عام بعد ما نزل من السفينة و نضب الماء و مصر الأمصار و أسكن ولـده في البلدان ثم إن ملك الموت جاء و هو في الشـمس فقال السلام عليك فرد عليه السلام فقال ما جاء [ صفحه ٨٥] بك يا ملك الموت فقال جئتك لأقبض روحك فقال له تدعني حتى أدخل من الشمس إلى الظل فقال نعم قال فتحول نوح (ع) ثم قال يا ملك الموت كأنى ما مر بي من الدنيا مثل تحولي من الشمس إلى الظل فامض لما أمرت به قال فقبض روحه عو بالطريق المذكور قال كانت أقل أعمار قوم نوح ثلاثمائة سنةو من ذلك بالطريق المذكوريرفعه إلى محمد بن يوسف التميمي عن الصادق عن أبيه عن جده عن رسول الله ص قال عاش آدم أبو البشر تسعمائه سنه و ثلاثين سنة و عاش إبراهيم مائة و خمسا و سبعين سنة و عاش إسماعيل مائة و عشرين سنة و عاش نوح (ع) ألفي سنة و أربعمائة سنة و خمسين سنة و إسحاق مائة و ثمانين و يعقوب مائة و خمسة و أربعين و يوسف مائة و عشرين و كذا موسى و هارون مائة و ثلاثة و ثلاثين و داود مائة سنة ملك منها أربعين و سليمان سبعمائة و اثنتي عشرة سنةو من المعمرين الدجال بالطريق المذكور قال ابن سمرة خطبنا أمير المؤمنين (ع) فحمـد الله و أثني عليه و ذكر النبي و صـلى عليه ثم قال [ صـفحه ۸۶] سـلوني يا أيها الناس قبل أن تفقدوني ثلاثا فقام صعصعهٔ بن صوحان فقال يا أمير المؤمنين متى يخرج الدجال فقال له (ع) اقعد فقد سمع الله كلامك و علم ما أردت و الله و الله ما المسئول عنه بأعلم من السائل و لكن لذلك علامات و هيئات يتبع بعضها بعضا كحذو النعل فإن شئت أنبأتك بها قال نعم يا أمير المؤمنين فقال على (ع) احفظ فإن علامة ذلك إذا أمات الناس الصلاة و أضاعوا الأمانة و استحلوا الكذب و أكلوا الربا و أخذوا الرشى و شيدوا البناء و قطعوا الأرحام و اتبعوا الأحواء و استخفوا بالـدماء و كـان الحلم ضعفا و الظلم فخرا و كانت الأمراء فجرة و الوزراء ظلمهٔ و العرفاء خونهٔ و القراء فسـقهٔ و ظهرت شهادهٔ الزور و استعلن الفجور و قول البهتان و الإثم و الطغيان و حليت المصاحف و زخرفت المساجـد و طـولت المنـابر و أكرم الأشـرار و ازدحمت الصـفوف و اختلفت القلـوب و نقضت العهـود و اقـترب الموعود و شارك النساء أزواجهن في التجارة حرصا على الدنيا و علت أصوات الفساق و استمع منهم و كان زعيم القوم أرذلهم و اتقى الفاجر مخافهٔ شـره و صدق الكاذب و اؤتمن الخائن و اتخذت القيان و المعازف و لعن آخر هذه الأمهٔ أولها و ركب ذوات الفروج السروج و تشبه الرجال بالنساء و النساء بالرجال و أشهد الشاهد من [ صفحه ٨٧] غير أن يستشهد و شهد الآخر قضاء لذمام بغير حق عرفه و تفقه

لغير الدين و آثروا عمل الدنيا على الآخرة و لبسوا جلود الضأن على قلوب الذئاب و قلوبهم أنتن من الجيفة و أمر من الصبر فعند ذلك الوحا الوحا ثم العجل العجل خير المساكن حينئذ بيت المقدس ليأتين على الناس زمان يتمنى أحدهم أنه من سكانه فقام إليه الأصبغ بن نباتهٔ فقال يا أمير المؤمنين من الدجال فقال إن الدجال الصائد بن الصيد فالشقى من صدقه و السعيد من كذبه يخرج من بلد يقال له أصبهان من قرية تعرف باليهودية عينه اليمني ممسوحة و الأخرى في جبهته كأنها كوكب الصبح فيها علقة كأنها ممزوجة بالدم بين عينيه مكتوب كافر يقرأه كل كاتب و أمي يخوض البحار و تسير معه الشمس بين يديه جبل من دخان و خلفه جبل أبيض يرى الناس أنه طعام يخرج حين يخرج من قحط شديد تحته حمار أقمر خطوة حماره ميل تطوى له الأرض منهلا منهلا لا يمر بماء إلا غار إلى يوم القيامـهٔ ينـادى بـأعلى صوته يسـمع مـا بين الخافقين من الجن و الإنس و الشـياطين يقول إلى أوليائي أنا الـذي خلق فسوى و قـدر فهدى [ صفحه ٨٨] أنا ربكم الأعلى و كذب عدو الله إنه أعور يطعم الطعام و يمشى في الأسواق و إن ربكم ليس بأعور و لا يطعم الطعام و لا يمشى في الأسواق ألا إن أكثر أتباعه يومئذ أولاد زنا و أصحاب الطيالسة الخضر يقتله الله عز و جل بالشام على عقبة تعرف بعقبة أفيق لثلاث ساعات من يوم الجمعة على يدى من يصلى المسيح عيسى ابن مريم خلفه ألا إن بعد ذلك الطامة الكبرى قلنا و ما ذاك يا أمير المؤمنين قال خروج دابة من الأرض من عند الصفا معها خاتم سليمان و عصا موسى تضع الخاتم على وجه كل مؤمن فيطبع فيه هـذا مؤمن حقـا و يضـعه على وجه كل كافر فيكتب فيه هـذا كافر حقا حتى أن المؤمن ينادى الويل لك يا كافر و أن الكافر ينادى طوبي لك يا مؤمن وددت أني اليوم مثلك فأفوز فوزا عظيما ثم ترفع الدابة رأسها فيراها من بين الخافقين بإذن الله عز و جل و ذلك بعد طلوع الشمس من مغربها فعند ذلك ترفع التوبة فلا توبة تقبل و لا عمل يرفع و لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا ثم قال (ع) لا تسألوني عما بعد ذلك فإنه عهد إلى حبيبي ألا أخبر به غير عترتي قال ابن سمرة فقلت لصعصعة ما عنى أمير المؤمنين (ع) بهذا القول قال يا ابن سمرة إن الذي يصلى خلفه عيسى هو الثاني عشر من العترة [صفحه ٨٩] التاسع من ولد الحسين (ع) و هو الشمس الطالعة من مغربها يظهر عند الركن و المقام فيملأها عدلا و قسطا كما ملئت جورا و ظلماو هـذا الـدجال و ظهوره و وجوده و تعميره اتفق عليه كافة المسلمين العامة و الخاصة فيا عجبا ممن يصدق بقاء هذا الكافر الفاجر الذي يملأ الأرض ظلما و جورا و يمنع بقاء مثل الإمام القائم (ع) المعصوم ابن المعصومين الـذى يملأ الأرض عدلا و قسطا و يستبعد طول تعمير مثل هـذا الإمـام و لا يستبعد طول تعمير مثل هـذا الفاجر أكفر الكفار و يسـلمون الأخبار الواردة الشاهـدة بوجود هـذا اللعين و يدفعون الأخبار الواردة عن النبي ص و الأئمة المعصومين الشاهدة بوجود الإمام المهدى (ع) إمام المتقين و هل دفعهم الروايات الواردة بوجوده و طول تعميره (ع) إلا مثل دفع البراهمة و المشركين وجود النبي ص و إنكارهم صحة [ صفحه ٩٠] الإسلام فإنهم يقولون للمسلم ما صح عندنا شيء عن معجزات الرسول و لا يثبت عندنا صحة ما يقول و كذلك هؤلاء يقولون ما نعرف شيئا من فضائل الأئمة المعصومين (ع) و لا نعرف صحة الأخبار الواردة بتعمير الإمام القائم (ع) فلو صح ما يقول هؤلاء لنا لصح لزوم قول الكفرة و المشركين. و أعجب منه أنهم يعترفون بوجود إبليس رئيس الضالين و تعميره من قبل آدم (ع) إلى يوم القيام و هو الضال رئيس الضالين و يمنعون بقاء مثل هذا الإمام الهادى من الهداة الأئمة المعصومين و كيف يصح لهم إنكار تعمير مثل هذا الإمام مع اعترافهم بتعمير كثير ممن سلف من الأنبياء قبل ملة الإسلام مع أنهم يقولون بصحة قول النبي عيحذو أمتى حذو من تقدمهم حذو النعـل بالنعلو قـد شـهد بـذلك أيضا الكتاب المبين لَترْكَبْنَّ طَبَقاً عَنْ طَبَقِ و هم يتبعون آثارهم و يفعلون أفعالهم إلى يوم الـدين فهل [ صفحه ٩١] إنكارهم للتعمير في حقه إلا عناد مبين. أما نطق القرآن المجيد أيضا بتعمير أهل الكهف و غيبتهم في كهفهم ثلاثمائة سنين و ازدادوا تسعا و إذا جرى ذلك في حق الأشقياء مثل الدجال و في حق الأنبياء مثل نوح و آدم و سليمان و غيرهم و في الأولياء مثل الخضر و أصحاب الكهف فما المانع منه في مثل الأئمة المعصومين الذي يترتب على بقائهم بقاء الدين إذ هم لطف في حق المكلفين و لكن طبع الله على قلوبهم فأصمهم و أعمى أبصارهم. و من العجائب أن مخالفينا يروون في كتبهم و ينقلون في أحاديثهم عن مشایخهم أن عیسی (ع) مر فی بعض سیاحاته بکربلاء و معه الحواریون فجلس هناک و بکی بکاء کثیرا و أبکی من کان معه و

قال هذا موضع يقتل فيه سبط نبي أمه كأمي سيد شباب أهل الجنة و إن هذه التربة التي يلحد فيها ريحها أطيب من ريح المسك و إن هذه الظباء ترعى فيها و تسرح و تروح إليها و هي تلعن على قاتليه و تستغفر لناصريه ثم ضرب بيده إلى بعر تلك الظباء فشمه و قال اللهم أبقه حتى يشمه أبوه فيكون له عزاء و سلوة و إن تلك البعرات بقيت إلى زمان أمير المؤمنين (ع) و إنه مر بها فنزل هناك فبكى و أبكى و أخذ البعرات فشمها و أخبر من كان معه بمقالة عيسى. [ صفحه ٩٢] و هذا الخبر عندنا أيضا مشهور و في كتبنا مسطور فهم مصدقون جازمون بأن بعر الظباء يبقى نحوا من خمسمائة سنين و أزيد و ما سف عنها و لم تغيره الشموس و الأمطار و الرياح و الأعصار و ينكرون بقاء القائم (ع) إنها لا تعمى الأبصار و لكن تعمى القلوب التي في الصدور. و بالطريق المذكور حديث حبابة الوالبية قالت رأيت أمير المؤمنين (ع) في شرطة الخميس و معه درة يضرب بها بياعي الجرى و المارماهي و الزمير و الطافي و يقول لهم يا بياعي مسوخ بني إسرائيل و جند بني مروان قالت فقام إليه فرات بن أحنف فقال يا أمير المؤمنين و ما مسوخ بني إسرائيل فقال أقوام حلقوا اللحي و فتلوا الشوارب فمسخوا فلم أر ناطقا أحسن نطقا منه ثم اتبعته فلم أزل أقفو أثره حتى قعد في رحبة المسجد فقلت له يا أمير المؤمنين ما دلالـهٔ الإمامـهٔ رحمك الله قالت ايتيني بتلك الحصاة و أشار بيده إلى حصاة فأتيته بها فطبع بخاتمه فيها ثم قال يا حبابة إذا ادعى مدع الإمامة فقدر أن يطبع كما رأيت فاعلمي أنه إمام مفترض الطاعة و الإمام لا يعزب عنه [ صفحه ٩٣] شيء يريده قالت ثم انصرفت حتى قبض أمير المؤمنين (ع) فجئت إلى الحسن (ع) و هو في مجلس أمير المؤمنين و الناس يسألونه فقال لي يا حبابة هات ما معك فأعطيته الحصاة فطبع فيها كما طبع أمير المؤمنين (ع) قالت ثم أتيت الحسين (ع) و هو في مسجد الرسول ص فقرب و رحب ثم قال أ تريدين دلالـه الإمامـة فقلت نعم فقال هات ما معك فناولته الحصاة فطبع فيها قالت ثم أتيت على بن الحسين (ع) و قد بلغ بي الكبر إلى أن أعييت و أنا أعد يومئذ مائة و ثلاثة و عشرين سنة فرأيته راكعا ساجدا مشغولا بالعبادة فيئست من الدلالة فأومأ إلى بالسبابة فعاد إلى شبابي قالت فقلت يا سيدي كم مضى من الدنيا و كم بقى فقال أما ما مضى فنعم و أما ما بقى فلا قالت ثم قال هات ما معك فأعطيته الحصاة فطبع ثم أتيت أبا جعفر (ع) فطبع فيها ثم أتيت أبا عبد الله فطبع فيها ثم أتيت أبا الحسن موسى بن جعفر (ع) فطبع فيها ثم أتيت الرضا (ع) فطبع فيها و عاشت حبابة بعد ذلك تسعة أشهر [ صفحه ٩۴] و بالطريق المذكور يرفعه إلى محمد بن إسماعيل بن موسى بن جعفر عن أبيه جعفر عن أبيه محمد بن على (ع) أن حبابة الوالبية دعا لها على بن الحسين (ع) فرد الله عليها شبابها فأشار إليها بإصبعه فحاضت لوقتها و لها يومئذ مائة و ثلاثة و عشرون سنةو إذا أثرت نفس الإمام زين العابدين (ع) في رد شباب حبابة بعد الهرم و الهزال حتى رجعت بعد الميل إلى الاعتدال فكيف ينكر المنكر تأثير نفس القائم (ع) في دفع الهرم عن بدنه الكريم ليدوم تعميره عن التغير سليم و هل نفوسهم ص [ صفحه ٩٥] إلا كنفس واحدة في إبداء المعجزات و إظهار البينات و هل ينكر من ذلك إلا عانـد و أوجب له الإنكار دخول النار. و من ذلك حـديث أبي الـدنيا المعمر المغربي بالطريق المـذكور يرفعه إلى محمد بن أبي الفتح الزكي قال لقينا بمكة رجلا من أهل المغرب فدخلنا عليه مع جماعة من أصحاب الحديث ممن حضر الموسم في تلك السنة و هي سنة تسع و ثلاثمائة قال فرأينا رجلا أسود الرأس و اللحية كأنه شن بال و حوله جماعة من أولاده و أولاد أولاده و مشايخ من أهل بلده ذكروا أنهم من أقصى بلاد المغرب بقرب باهرة العليا و شهد المشايخ أنا سمعنا آباءنا يحكون من آبائهم أنهم عهدوا هذا الشيخ المسمى بأبي الدنيا و اسمه على بن عثمان بن خطاب بن مره بن يزيد. قال ففاتحناه و ساءلناه عن حاله و قصه سبب طول تعميره فوجـدناه ثابت العقل يفهم ما يقال له و يجيب عنه بلب و عقل فذكر أنه كان والده قد نظر في [ صفحه ٩٤] كتب الأوائل فوجد فيها ذكر نهر الحياة و أنه يجرى في بلاد الظلمات و أنه من شرب منه عمر فحمله الحرص على طول الحياة على دخول الظلمات فتحمل و تزود حسب ما قـدر أنه يكتفي به و أخرجني معه و أخرج معنا خادمين و عـدهٔ جمال لبون عليها روايا و زاد و أنا يومئـذ ابن ثلاثة عشر سنة فسار بنا إلى أن وافينا طرف الظلمات ثم دخلنا فيها فسرنا نحو ستة أيام بليالها و كنا نميز بين الليل و النهار بأن النهار أضوأ قليلا و أقل ظلمة من الليل فنزلنا بين جبال و أودية و ذكوات و قـد كان والـدى يطوف في البقعة في طلب النهر لأنه وجـد في الكتب التي قرأها أن مجرى النهر في ذلك الموضع فأقمنا في تلك البقعة أياما حتى فني الماء الذي كان معنا و أسقيناه جمالنا و لو لا

اللبن اللذي نحلبه من الجمال لهلكنا و كان والدي يطوف في تلك البقعة في طلب النهر و يأمرنا أن نوقد نارا ليهتدي بها إذا أراد الرجوع إلينا. فمكثنا على ذلك أياما و والـدى يطلب النهر فلا يجده فبعد اليأس عزم على الانصـراف خوف التلف و ألح من كان معنا عليه حذرا على أنفسهم فقمت يوما من الرحل لحاجتي فتباعدت من الرحل مقدار رمية سهم فعثرت بنهر ماء [صفحه ٩٧] أبيض اللون عـذب الطعم طيب الرائحة لذيـذ لاـ بالصـغير من الأنهـار و لاـ بالكبير يجرى جريا لينا فـدنوت منه و غرقت منه بيـدى غرفتين أو ثلاثة فشربتها ثم بادرت مسرعا إلى الرحل و بشرت الخدم بأنى قد وجدت الماء فحملوا ما كان معنا من القرب و الأدوات لنملأها و ذهلت لفرحتى بوجود الماء و الخوف من التلف عن أن ذلك مطلوب أبي و كان أبي في ذلك الوقت غائبا عن الرحل مشغولا بالطلب فقمنا و سرنا إلى النهر فلم نجده فاجتهدنا و طفنا و استقصينا في الطلب فلم نره فكذبوني الخدم و قالوا لم تجد شيئا فانصرفنا إلى الرحل و أقبـل والـدى و أخبرته بالقصـهٔ فقال قم معى فقمت معه و اجتهـدنا في الطلب فلم نقع له على أثر فقال يا بني الـذي أخرجني إلى هـذا المكان و تحمل الأذي و الخطر كان ذلك النهر الذي رأيته و لم أرزقه و قد رزقته أنت و سوف تعمر حتى تمل الحياة. و رحلنا منصرفین حتی رجعنا إلى بلدنا و عاش والـدى بعـد ذلک سـنیات ثم توفی فلما بلغ سـنی ثلاثین سـنهٔ اتصل بنا وفاهٔ النبی ص و وفاهٔ الخليفتين بعده و خرجت حاجا فلحقت آخر أيام عثمان مال قلبي من بين جماعة أصحاب النبي ص إلى على بن أبي طالب فأقمت معه أخدمه و شهدت معه وقائعه و أصابني هذه الشجة من دابته في أيام صفين و ما زلت معه مقيما على خدمته إلى أن مضى لسبيله فألح على أولاده و حرمه أن أقيم عندهم فلم أقم و انصرفت إلى بلدى ثم رجعت إلى بلادى و خرجت أيام بني مروان حاجا ثم رجعت إلى أهلى و انصرفت مع أهل بلدى إلى هذه الغاية ما خرجت في سفر إلا ما كان إلى الملوك في بلاد المغرب يبلغهم خبري و طول عمرى فيشخصوني إلى حضرتهم ليروني و يسألوني عن سبب طول عمري و عما شاهدت. و كنت [ صفحه ٩٨] أتمني و أشتهي أن أحج مرة أخرى فحملني هؤلاء حفدتي و أسباطي الذين ترونهم حولي و أقدموني للحج. و ذكر أنه قد سقطت أسنانه مرتين أو ثلاثا و عادت فسألناه أن يحدثنا بما سمعه فـذكر عـدة أحاديث رويت عنه و كتبها المصـريون و الشاميون و العراقيون و من سائر الأمصار ممن حضر الموسم و بلغه خبره و من أعاجيب هذا الشيخ أن عنفقته إذا جاع فكلما اشتد جوعه أخذت في البياض حتى تعود كالقطنة البيضاء فإذا أكل و شبع أخذت في السواد حتى تعود إلى حالها الأولى و هو يذكر أنه يعمر إلى أن يدرك الإمام القائم ع. و إذا كان رجل من بعض الأمـهُ قـدر الله تعالى أنه شـرب شـربهُ من نهر فعمر هذا الزمان الطويل فما المانع من تعمير رجل جعله الله حجة على العالمين و واسطة بينه و بين عباده المخلوقين و له كما كان لآبائه المعصومين التصرف في عالم الكون و الفساد و تغيير ما شاء من أحوال العباد و البلاد فما المانع أن يسخر الله مثل هذه الأنهار أو يجعل له خاصة يختص به فيحصل له بذلك الدوام و الاستمرار إذ في تعميره نظام أمر المسلمين و بقاء الدنيا و الدين. و من ذلك حديث القلاقل روى الجد السعيد عبد الحميد يرفعه إلى الرئيس أبى الحسن الكاتب البصرى و كان من الأسداء الأدباء قال في سنة اثنتين و تسعين و ثلاثمائة أسنت البر سنين عدة و بعثت السماء درها و خص الحيا [صفحه ٩٩] أكناف البصرة و تسامع العرب بذلك فوردوها من الأقطار البعيدة و البلاد الشاسعة على اختلاف لغاتهم و تباين فطرهم فخرجت مع جماعهٔ من الكتاب و وجوه التجار نتصفح أحوالهم و لغاتهم و نلتمس فائدهٔ ربما وجدناها عنـد أحدهم فارتفع لنا بيت عال فقصدناه فوجدنا في كسـره شـيخا جالسا قد سـقط حاجباه على عينيه كبرا و حوله جماعهٔ من عبيده و أصحابه و سلمنا عليه فرد التحية و أحسن التلقية فقال له رجل منا هذا السيد و أشار إلى هو الناظر في معاملة الدرب و هو من الفصحاء و أولاً د العرب و كذلك الجماعة ما منهم إلا من ينسب إلى قبيلة و يختص بسداد و فصاحة و قـد خرج و خرجنا معه حتى وردتم ملتمس الفائدة المستطرفة من أحدكم و حين شاهدنا رجونا ما نبغيه عندك لعلو سنك. فقال الشيخ و الله يا بني أخي حياكم الله إن الـدنيا شـغلتنا عما تبتغونه منى فإن أردتم الفائـدة فاطلبوها عنـد أبى و ها بيته و أشار إلى خباء كبير بإزائه. فقلنا النظر إلى مثل والد هذا الشيخ الهم فائدة نتعجل فقصدنا ذلك البيت فوجدنا في كسره شيخا متضجعا و حوله من الخدم و الأمر أوفي مما شاهدناه أولا و رأينا عليه من آثار السن ما يجوز له أن يكون والد ذلك الشيخ فدنونا منه و سلمنا عليه فأحسن الرد و أكرم الجواب فقلنا له مثل ما قلنا لابنه

و مـا كـان من جوابه و إنه دلنـا عليـك فخرجنـا بالقصـد إليـك فقال يا بنى أخى حياكم [ صـفحه ١٠٠] الله إن الـذى شـغل ابنى عما التمستموه منه هو الذي شغلني عما هذه سبيله و لكن الفائدة تجدونها عند والدي و ها هو بيته و أشار إلى بيت منيف بنحوه منه فقلنا فيما بيننا حسبنا من الفوائد مشاهدة والد هذا الشيخ الفاني فإن كانت منه فائدة فهي ربح لم يحتسب. و قصدنا ذلك الخباء فوجدنا حوله عـددا كثيرا من الإماء و العبيـد فحين رأونا تسـرعوا إلينا و بدءوا بالسـلام علينا و قالوا ما تبغون حياكم الله فقلنا نبغى السـلام على سيدكم و طلب الفائدة من عنده ببركتكم فقالوا الفوائد كلها عند سيدنا و دخل منهم من يستأذن ثم خرج بالإذن لنا فدخلنا فإذا سرير في صدر البيت و عليه مخاد من جانبيه و وسادهٔ في أوله و على الوسادهٔ رأس شيخ قـد بلي و طار شعره و الإزار على المخاد التي من جانبي السرير ليستره و لا يثقل منه عليه فجهرنا بالسلام فأحسن الرد و قال قائلنا مثل ما قال لولده و أعلمناه أنه أرشدنا إلى أبيه فحججنا بما احتج به و أن أباه أرشدنا إليك و بشرنا بالفائدة منك. ففتح الشيخ عينين قد غارتا في أم رأسه و قال للخدم أجلسوني فلم تزل أيـديهم تتهـاداه بلطف إلى أن أجلس و ستر بالإـزر التي طرحت على المخـاد [ صـفحه ١٠١] ثم قـال لنا يا بني أخي لأحـدثنكم بخبر تحفظونه عني و تفيدون منه ما يكون فيه ثواب لي كان والدي لا يعيش له ولد و يحب أن يكون له عاقبة فولدت له على كبر ففرح بي و ابتهج بمولدي ثم قضي و لي سبع سنين فكفلني عمي بعده و كان مثله في الحذر عليفدخل بي يوما على رسول الله ص فقال له يـا رسول الله إن هـذا ابن أخى و قـد مضـى أبوه لسبيله و أنـا كفيـل بتربيته و إننى أنفس به على الموت فعلمني عوذة أعوذه بها ليســلم ببركتها فقال ص أين أنت عن ذات القلاقل فقال يا رسول الله و ما ذات القلاقل قال أن تعوذه فتقرأ عليه سورة الجحد و هي قُلْ يا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لا أَعْبُـدُ ما تَعْبُـدُونَ إلى آخرها و سورة الإخلاص قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَـدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ إلى آخرها و سورة الفلق قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ ما خَلَقَ إلى آخرها و سورة الناس قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاس مَلِكِ النَّاس إلى آخرها و أنا إلى اليوم أتعوذ بها كل غـداة فما أصـبت بولىد و لا أصيب لى مال و لا مرضت و لا افتقرت و قد انتهى بى السن إلى ما ترون فحافظوا عليها و استكثروا من التعوذ بها فسمعنا ذلك منه ثم انصرفنا من عندهو إذا كان شخص من بعض أمهٔ النبي ص دله على التعوذ بهذه السور فعمر العمر الطويل و بلغ ببركتها ما بلغ كما قيل فما ظنك بولد النبي ص الذي قد انتهي إليه هذا القرآن و حكمه و فهمه و فوائده و علمه إليه و هو القائم بإيضاحه و بيانه أ ليس هو ولى المسلمين و الإسلام [ صفحه ١٠٢] و صاحب زمانه فما المانع أن يكون قـد أعطاه الله تعالى من الخاصـة و جعل له من المزية طول التعمير و البقاء على مر الدهور و الأعوام ليقوم بما وجب في القرآن على المكلفين من شرائع الإسلام و ملة جده الرسول ص و هـل ينكر ذلـك إلا من طبع على قلبه فكان من أصحاب الشيطان و حزبه أولئك الـذين طبع الله على قلوبهم فأصمهم و أعمى أبصارهم. و من المعمرين عبيد بن سويد الجرهمي عاش ثلاثمائة و خمسين سنة فأدرك النبي ص و حسن إسلامه و عمر بعد ما قبض النبي ص حتى أدرك معاويـهٔ أيام تغلبه و ملكه فقال له معاويـهٔ أخبرني يا عبيـد عما رأيت و سـمعت و أدركت و كيف رأيت الـدهر فقال أما الـدهر فرأيت ليلا يشبه ليلا و نهارا يشبه نهارا و مولودا يولـد و ميتا يموت و لم أدرك أهل زمان إلا و هم يذمون زمانهم و أدركت من قد عاش ألف سنة فحدثني عمن عاش ألفي سنة. و منهم الربيع بن الضبع الفزاري لما وفد الناس على عبد الملك بن مروان كان فيمن وفد عليه الربيع بن الضبع و كان معه ابنه من ابنه وهب بن عبد الله بن الربيع شيخا فانيا قد سقط حاجباه على عينيه قد عصبهما بعصابهٔ فلما رآه الآذن و كانوا يأذنون للناس على أسنانهم قال ادخل أيها الشيخ فدخل يدب على العصا يقيم بها صلبه و لحيته على ركبتيه فلما رآه عبـد الملك رق [ صفحه ١٠٣] عليه و قال اجلس أيها الشيخ فقال يا أمير المؤمنين أ يجلس الشيخ وحـده على الباب قال فأنت إذا من ولد الربيع بن الضبع الفزارى قال نعم أنا وهب بن عبد الله بن الربيع فقال للآذن ارجع فأدخل الربيع فخرج الآذن فلم يعرفه حتى نادي أين الربيع فقال الربيع ها أنا ذا فقام يتطرق في مشيته فلما دخل على عبد الملك سلم فقال عبد الملك لجلسائه و أبيكم لأنه لأثبت الرجلين يا ربيع أخبرني عما أدركت من العمر و المدى و رأيت من الخطوب الماضية قال أنا الذي أقولها أنا ذا آمل الخلود و قد أدرك أيام مولدي حجراأنا إمرؤ القيس و سمعت به هيهات هيهات طال إذ عمرافقال عبد الملك قد رويت هذا من شعرك و أنا صبى قال و أنا القائلإذا عاش الفتى مائتين عاما فقـد ذهب اللذاذة و الفتاءفقال عبد الملك قد رويت هذا أيضا و أنا غلام

يا ربيع لقد طلبك جد غير عاثر ففصل لي عمرك فقال عشت مائتي سنة في الفترة بين عيسي و محمد ص و عشرين و مائة سنة في الجاهلية و ستين في الإسلام. [صفحه ١٠٤] و إذا كان شخص من آحاد الناس عاش هذا العمر المديد فهل ينكر تعمير الإمام القائم (ع) إلا غير رشيد. و منهم سطيح الكاهن عاش ثلاثمائة سنة و خبره مشهور لا ينكره المخالف و المؤالف. و منهم شداد بن عاد صاحب المدينة إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد عمر تسعمائة سنة وردت بذلك الأخبار و شهد به أصحاب التواريخ و رواه الآثـار. و حكايـهٔ مـدينته و بنائهـا العجيب مشـهور و كثير من شـراح الكتاب العزيز ينكرون تعمير الإمام (ع) قـد أثبتوا حكايته في تفاسيرهم و صدقوا تعميره هذه المدة في أساطيرهم و إذا قيل المهدى حي موجود أنكروه و إذا سمعوا بتعميره استبعدوه هل هذا إلا عناد مبين إنه لا يفلح الظالمون. و منهم أوس بن ربيعة الأسلمي عاش مائة و أربعة عشر سنة. و منهم نصر بن دهمان بن سليم بن أشجع بن رثب بن غطفان عاش مائة و تسعين سنة. و منهم لقمان العادى عاش ثلاثة آلاف سنة و خمسمائة سنة و كان أحد وفاد عاد الذين بعثهم قومهم إلى الحرم ليستسقوا لهم و أعطى عمر سبعة أنسر و كان يأخذ الفرخ فيجعله في الجبل الذي هو في أصله فيعيش النسر فيها [ صفحه ١٠٥] ما عاش فإذا مات أخذ آخر فرباه حتى كان آخرها لبد و كان أطولها عمرا فقيل فيه طال على الأبد لبده و قد قيل فيه أشعار كثيرة و أعطى من القوة و السمع و البصر على قدر ذلك. و له أحاديث كثيرة إذا سمعها الذين هم بمعزل عن هذه المقالة أصغوا إليها و استزادوا منها و تمثلوا بها و صدقوها و وافقوا عليها و إذا قيل لهم إن القائم حي [صفحه ١٠۶] موجود جعلوا أصابعهم في آذانهم و استغشوا ثيابهم و أصروا و استكبروا استكبارا و صموا أسماعهم و عبسوا وجوههم و قطبوا في وجوه القائلين و استضعفوا عقول المؤمنين و هل هذا إلا عناد خارج عن السداد. و منهم باني الأهرام و البرابي بمصر و هو والد العزيز الذي اشتري يوسف [ صفحه ١٠٧]ع و اسمه الوليد بن الريان بن دومع و عاش العزيز سبعمائة سنة و عمر والده الريان ألف و سبعمائة سنة و دومع ثلاثة آلاف سنة و خبره مشهور في كتب التواريخ مذكور تركناه في هذا الباب تفاديا من إطالة الكتاب. و منهم قس بن ساعدة الأيادي عاش ستمائه سنه و منهم سربانك ملك الهند من طريق العامة بالطريق المذكور يرفعه إلى إسحاق بن إبراهيم الطوسي قال رأيت سربانك ملك الهند في بلدهٔ تسمى فنوج و وصف عظم ملكه و شدهٔ سلطانه و سعهٔ مملكته تركنا ذكره خوف الإطالهٔ قال فسألته كم أتى عليك من السنين فقال تسعمائة و خمس و عشرون سنة و هو مسلم زعم أن النبي ص أنفذ إليه عشرة من أصحابه منهم حذيفة بن اليمان و عمرو بن العاص و أسامهٔ بن زيد و أبو موسى الأشعرى و صهيب الرومي و سفينهٔ مولاه و غيرهم فدعوه إلى الإسلام فأجاب و أسـلم. فقلت له كيف تصـلى و أنت بهذا الضـعف فقال أ ليس قد رخص الله تعالى في القيام على لسان رسوله (ع) الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِياماً وَ قُعُوداً وَ عَلى [ صفحه ١٠٨] جُنُوبِهِمْ. و إذا جوزوا أن يهب الله تعالى لشخص من ملوك الهنـد الملك العظيم و العمر الطويل المديـد فمـا وجه إنكـارهم مثـل هـذا في حق الإمام القائم ع. و العجب أن مخالفينا يروون أخبار المعمرين و يجوزون وقوع مثل هـذه الأمور في نوع الآدميين و ينكرون بقاء رجل هو خاتم عقـد قلادهٔ الأوصياء المعصومين الـذي يملأ الله به الأرض عـدلا و قسـطا كما ملئت جورا و ظلما هل هذا إلا عناد مبين و مجادلة لإطفاء نور الأئمة الطاهرين وَ يَأْبَى اللَّهُ إِنَّا أَنْ يُتِنَّم نُورَهُ وَ لَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ. و أعجب من هـذا أنك إذا قلت لهم أ لستم تقولون إن النبي ص قالتحذو أمتى حذو الأمم السالفة حذو النعل بالنعل و القذة بالقذةفيقولون بلى ثم يقال لهم أ ليس قـد وقع مثل هـذا التعمير في الأمم المتقدمة و قد نطق به القرآن و رواه مشايخكم و سطرتموه في كتبكم فيقولون نعم فإذا قيل لهم فما وجه إنكار طول تعمير الإمام القائم (ع) تبلبلوا في الخطاب و تلجلجوا في الجواب و لا يـدرون أين المفر و لا كيف الـذهاب أ فَأَنْتَ تُنْقِذُ مَنْ فِي النَّارِ. و لعمرى لسنا مكلفين في ثبوت تعمير الإمام (ع) على ذكر المعمرين بل الدلالة القاطعة على وجوده و طول تعميره هو ما تقدم ذكره من البراهين العقلية و الأدلة الصحيحة المتواترة النقلية التي بمثلها ثبت قواعد الإسلام و عليها الاعتماد في الإصدار و الإيراد و بها يتم النظام لكن في ذكر ذلك فوائد. [صفحه ١٠٩] الأولى أن السامع إذا طرق سمعه أنه قد وقع فيما تقدم في هذا النوع تعمير جماعة من الآدميين لا يستعظم تعمير خاتم الوصيين. الثانية أن القائل بهذا المذهب يزداد بصيرة في دينه و يقينا إلى يقينه بوقوع مثل هذه الأحوال في عدة أشخاص من الرجال فيرى أن الإمام القائم (ع) أولى بهذا الحال. الثالثة أن الشاك

فى هذا المذهب يدعوه الاطلاع على هذه الأخبار إلى البحث فى ذلك و ينتفى عنه تهويل هذا الأمر و يمتنع عقله عن النفار و ترك البحث فنظرة التحقيق فربما أخرجه بحثه و تفحصه عن هذا الأمر من ضيق الظلمة إلى فضاء النور و سواء الطريق فيكون من الفائزين القائلين بالحق على يقين. الرابعة أن الحق كل ما زاد البحث فيه أضاء نوره و سطع و الباطل كل ما زاد البحث فيه أظلم و انقطع فكان في ذكر هذه الأخبار جلاء لبصائر أهل الاستبصار و عمى لأهل الضلال و الشنار. [صفحه ١١٠]

#### في رواته و وكلائه

و قـد توكل له (ع) عـدهٔ أقوام من عـدهٔ بلاد و رووا عنه الروايات و أوصـلوا إليه المطالعات. فمما صـح لى روايته عن الشـيخ الصدوق محمد بن على بن بابويه يرفعه إلى محمد بن أبي عبد الله الكوفي أنه ذكر عدة من انتهى إليه ممن وقف على معجزات صاحب الزمان ص من الوكلاء و الرواة فمن بغداد العمري و ابنه و حاجز و البلالي و العطار و من الكوفة العاصمي و من الأهواز محمد بن إبراهيم بن مهزيار و من أهل قم أحمد بن إسحاق و من همدان محمد بن صالح و من الرى الشامي و الأسدى يعني نفسه و من آذربيجان القاسم بن العلاء و من نيشابور محمد بن شاذان و منهم أبو القاسم الحسين بن روح. [صفحه ١١١] و بالطريق المذكور يرفعه إلى محمد بن الحسن الصيوفي الصرمي المقيم بأرض بلخ قال أردت الحج وكان معي مال بعضه ذهب و بعضه فضة فجعلت ما معي من ذهب سبائك و ما معى من فضة نقرا و كان قد وقع ذلك المال إلى لأسلمه من الشيخ أبي القاسم الحسين بن روح رضي الله عنه. قال فلما نزلت سرخس ضربت خيمتي على موضع فيه رمل ثم جعلت أميز تلك السبائك و النقر مرة أخرى اهتماما مني بحفظها فقدت منها سبيكة وزنها وزن مائة مثقال و ثلاثة مثاقيل فسبكتها بوزنها من مالى سبيكة و جعلتها بين تلك السبائك فلما وردت مدينة السلام قصدت الشيخ أبا القاسم بن روح [ صفحه ١١٢] و سلمت إليه ما كان معي من السبائك و النقرة فمد يده إلى السبيكة التي سبكتها من مالي فرمي بها إلى و قال ليست هذه السبيكة لنا و سبيكتنا ضيعتها بسرخس حيث ضربت الخيمة في الرمل فارجع إلى مكانك و انزل حيث نزلت و اطلب السبيكة هناك فإنك ستجدها و ستعود إلى هاهنا فلا تراني. قال فرجعت إلى سرخس و نزلت حيث كنت نزلت فوجدت السبيكة تحت الرمل و قد نبت عليها الحشيش فأخذت السبيكة و انصرفت إلى بلدى فلما كان بعد ذلك حججت و معي السبيكة و دخلت مدينة السلام و قد كان الشيخ أبو القاسم الحسين بن روح قد مضى و لقيت أبا الحسن على بن محمد السمرى رضى الله عنه فسلمت السبيكة إليه. و بالطريق المذكور يرفعه إلى الحسين بن على بن محمد المعروف بأبي على البغدادي قال رأيت بمدينة السلام امرأة تسأل عن وكيل مولانا (ع) أين هو فأخبرها بعض القميين أنه أبو القاسم الحسين بن روح و أشار إليها فدخلت عليه و أنا عنده فقالت أيها الشيخ أي شيء معي فقال ما معك ألقيه في دجلة ثم ائتيني حتى أخبرك قال فذهبت المرأة و حملت ما كان معها فألقته في الدجلة و رجعت فـدخلت عليه فقال أبو القاسم لمملوكة له أخرجي إلى بالحقة فأخرجت إليه حقة فقال للمرأة هذه الحقة كانت معك و رميتها في الدجلة أخبرك بما فيها أم تخبريني فقالت بل أخبرني أنت فقال في هـذه الحقـة زوج سوار ذهبا و حلقة كبيرة فيها جوهرة و حلقتان صغيرتان فيهما جوهرة [ صفحه ١١٣] و خاتمان أحـدهما فيروزج و الآخر عقيق و كان الأمر كما ذكر لم يغادر منه شيئا ثم فتح الحقة فعرض عليها ما فيها و نظرت المرأة إليه و قالت هذا الذي حملته بعينه و رميته في دجلة فغشي على و على المرأة فرحا بما شاهدنا من صدق الدلالة. و بالطريق المذكور يرفعه إلى أبي جعفر محمد بن على الأسود قال سألني على بن الحسين بن موسى بن بابويه بعد موت محمد بن عثمان العمري أن أسأل أبا القاسم الروحي رحمه الله أن يسأل مولانا صاحب الأمر أن يـدعو الله عز و جل أن يرزقه ولدا ذكرا فسألته فأنهى ذلك ثم أخبرني بعد ذلك بثلاثة أيام أنه قد دعا لعلى بن الحسين و أنه سيولد له ولد مبارك ينفع الله به و بعـده أولاد و كان هـذا محمـد الصـدوق أحـد مشايـخ هـذه الطائفة و إليه تسـند أكثر أخبارهم و رواياتهم و عنه رويت أنا أكثر هـذه الأخبار التي أوردتها في هـذا الكتاب و هو ممن يرجع إليه أكثر الأصحاب. قال محمـد الصـدوق فكان أبو جعفر محمـد بن على الأسود رضـي الله عنه كثيرا ما يقول إذا رآني أختلف إلى مجلس شيخنا محمد بن الحسن بن الوليد و أرغب في كتبة

العلم و حفظه ليس بعجب أن يكون لك مثل هذه الرغبة في العلم و أنت بدعاء الإمام ولدت. و بالطريق المذكور يرفعه إلى محمد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقاني قال كنت عنـد الشيخ أبي القاسم بن روح رضي الله عنه مع جماعة فيهم على بن [ صفحه ١١٤] عيسي القصرى فقام إليه رجل فقال له إنى أريد أن أسألك عن شيء قال سل عما بدا لك فقال الرجل أخبرني عن الحسين بن على (ع) أ هو ولى الله قال نعم قال أخبرني عن قاتله أ هو عـدو الله قال نعم قال الرجل فهل يجوز أن يسـلط الله عز و جل عدوه على وليه فقال أبو القاسم رحمه الله افهم عنى ما أقول لك اعلم أن الله عز و جل لا يخاطب الناس بمشاهدة العيان و لا يشافههم بالكلام و لكنه جل جلاله يبعث إليهم رسلا من أجناسهم و أصنافهم بشرا مثلهم و لو بعث إليهم رسلا من غير صنفهم و صورهم لنفروا عنهم و لم يقبلوا منهم فلما جاءوهم و كانوا من جنسهم يأكلون الطعام و يمشون في الأسواق قالوا لهم أنتم بشر مثلنا و لا نقبل منكم حتى تأتونا بشيء نعجز أن نأتي بمثله فنعلم أنكم مخصوصون دوننا بما لا نقـدر عليه فجعل الله عز و جل لهم المعجزات التي يعجز الخلق عنها فمنهم من جاء بالطوفان بعد الإنذار و الإعذار فغرق جميع من طغا و تمرد و منهم من ألقى في النار فكانت بردا و سلاما و منهم من أخرج من الحجر الصلد ناقة و أجرى من ضرعها لبنا و منهم من فلق له البحر و فجر له من الحجر العيون و جعل له العصا اليابسة ثعبانا تلقف ما يأفكون و منهم من أبرئ الأـكمه و الأـبرص و أحيا الموتى بإذن الله و أنبأهم بما يأكلون و يـدخرون في بيوتهم و منهم من انشق له القمر و كلمته البهائم مثل البعير و الذئب و غير ذلك فلما أتوا بمثل ذلك و عجز الخلق من أممهم عن أن يأتوا بمثله كان من تقدير الله عز و جل و لطفه بعباده و حكمته أن جعل أنبياءه عليهم السلام مع هذه القدرة و المعجزات في حالة غالبين و في أخرى مغلوبين و في حال قاهرين و في حال مقهورين و لو جعلهم في جميع أحوالهم غالبين و قاهرين و لم يبتلهم و لم يمتحنهم لاتخذهم الناس آلهة من دون الله عز و جل و لما عرف فضل صبرهم [صفحه ١١٥] على البلاء و المحن و الاختبار لكنه جعل أحوالهم في ذلك كأحوال غيرهم ليكونوا في حال المحنة و البلوي صابرين و في حال العافية و الظهور على الأعداء شاكرين و يكونون في جميع أحوالهم متواضعين غير شامخين و لا متجبرين و ليعلم العباد أن لهم (ع) إلها هو خالقهم و مدبرهم فيعبدوه و يطيعوا رسله و تكون حجة الله على من يجاوز الحد فيهم و ادعى لهم الربوبية أو عاند أو خالف و عصى و جحد بما جاءت به الأنبياء و الرسل ليهلك من هلك عن بينـهٔ و يحيا من حي عن بينهٔ. قال محمد بن إبراهيم فعدت إلى الشيخ أبي القاسم بن روح من الغد و أنا أقول في نفسـي أ تراه ذكر ما ذكر لنا يوم أمس من عند نفسه فابتدأني و قال يا محمـد بن إبراهيم لو أن العاقل خر من السـماء فتخطفه الطير أو تهوى به الريـح في مكان سحيق في عداد الهالكين أحب إليه أن يكون من المفترين القائلين في دين الله برأيه ليس ذلك من عند نفسي بل ذلك عن الأصل و مسموع من الحجة ص و منهم محمد بن إبراهيم بن مهزيار مما صح لى روايته عن الشيخ السعيد محمد بن محمد بن النعمان المفيد رحمه الله يرفعه إلى محمد بن إبراهيم المذكور قال شككت عند مضى أبي محمد الحسن (ع) و اجتمع عند أبي مال فحملته و ركبت معه مشيعاً له فوعك وعكا شديدا فقال يا بني ردني فهو [ صفحه ١١٤] الموت و قال اتق الله في هذا المال و أوصى إلى و مات بعد ثلاثهٔ أيام فقلت في نفسي لم يكن أبي ليوصي بشيء غير صحيح أحمل هذا المال إلى العراق و أكترى دارا على الشط و لا أخبر أحدا بشيء فإن وضح لي كوضوحه في أيام أبي محمد أنفذ به و إلا أنفقته في بلادي و شهواتي فقدمت العراق و اكتريت دارا على الشط و بقيت أياما أتوقع فإذا أنا برقعة مع رسول فيها يا محمـد معك كـذا و كذا حتى قص على جميع ما كان معى و ذكر في جملته شيئًا لم أحط به علما فسلمته إلى الرسول و بقيت أياما لا يرفع بي رأسي فاغتممت فخرج إلى قـد أقمناك مقام أبيك فاحمـد الله. و بالطريق المذكور يرفعه إلى محمد بن شاذان النيسابوري قال اجتمع عندي خمسمائة درهم ينقص عشرين درهما فلم أحب أن أنقدها ناقصة فوزنت من عندي عشرين درهما فبعثت بها الأسدى و لم أكتب مالي فيها فورد الجواب وصلت خمسمائة درهم لك فيها عشرون درهما. [صفحه ١١٧] و منهم أبو جعفر العمرى السمان فما جاز لي روايته عن السيد هبـهٔ الله الراونـدي رحمه الله يرفعه إلى على بن محمـد بن مقيل قال لما حضـرت أبا جعفر العمرى السـمان الوفاة كنت جالسا عند رأسه أسائله و أحدثه و أبو القاسم بن روح عنـد رجليه فالتفت إلى و قال قد أمرت أن أوصـي إلى أبي القاسم الحسين بن روح فقمت من عند رأسه و أخذت بيد أبي القاسم بن

روح فأجلسته في مكانى و قعـدت عنـد رجليه. و له ص وكلاء آخرون لم نـذكرهم لئلا يطول بـذكرهم الكتاب و هم مـذكورون في الكتب المطولة المرسومة في هذا الباب و بالله التوفيق. [صفحه ١١٨]

#### في ذكر توقيعاته على يد رسله و أصحابه و على يد سفرائه إلى وكلائه

فمن ذلك ما جاز لي روايته عن أحمد بن محمد الأيادي رحمه الله يرفعه إلى على بن إبراهيم الرازي قال تشاجر ابن أبي غانم القزويني و جماعة من الشيعة في الخلف فذكر ابن أبي غانم أن أبا محمد (ع) مضي و لا خلف له ثم إنهم كتبوا في ذلك كتابا إلى الناحية و أعلموه ما تشاجروا فيه فورد جواب كتابهم بخطه ص بسم الله الرحمن الرحيم عافانا الله و إياكم من الضلال و الفتن و وهب لنا و لكم روح اليقين و أجارنا و إياكم من سوء المنقلب إنه أنهى إلينا ارتياب جماعة منكم في الدين [ صفحه ١١٩] و ما دخلهم من الشك و الحيرة في ولاة أموركم فغمنا ذلك لكم لا لنا و ساءنا فيكم لا فينا لأن الله معنا فلا حاجة بنا إلى غيره و الحق معنا فلم يوحشنا من قعـد عنا و نحن صـنائع ربنا و الخلق بعد صـنائعنا يا هؤلاء ما لكم في الريب تترددون في الحيرة تنعكثون أ و لم يكفكم ما ذكر الله فى كتـابه حيث أمر بطاعـهٔ ولاهٔ أمره يا أَتُيهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِى الْأَمْرِ مِنْكُمْ أَ و ما علمتم ما جاءت به الآثار مما يكون و يحدث في أئمتكم على الماضي و الباقي منهم السلام أ و ما رأيتم كيف جعل الله فيكم معاقل تأوون إليها و أعلاما تهتدون بها من لدن آدم إلى أن ظهر الماضي (ع) كلما غاب علم بدا علم و كلما أفل نجم طلع نجم فلما قبضه الله إليه ظننتم أن الله تبارك و تعالى أبطل دينه و قطع السبب بينه و بين خلقه كلا ما كان ذلك و لا يكون حتى تقوم الساعة و يظهر أمر الله و هم كارهون و إن الماضي (ع) مضى سعيدا فقيـدا على منهاج آبائه حذو النعل بالنعل و فينا وصيته و علمه و منه خلفه و من يسد مسده لا ينازعنا موضعه إلا ظالم آثم و لا يدعيه دوننا إلا جاحد كافر و لو لا أن أمر الله لا يغلب و سره لا يظهر و لا يعكس لظهر لكم من حقنا ما تتنز منه عقولكم و يزيل شكوككم لكنه [ صفحه ١٢٠] ما شاء الله كان و لكل أجل كتاب فاتقوا الله و سلموا لنا و ردوا الأمر إلينا فعلينا الإصدار كما كان منا الإيراد و لا تحاولوا كشف ما غطى عنكم و لا تميلوا عن اليمين إلى الشمال و اجعلوا وصولكم إلينا بالمودة و على السنة الواضحة فقد نصحت لكم و الله شاهد على و عليكم و لكنا عن مخاطبتكم في شغل فيما امتحنا به من منازعة الظالم العتل الضال المتتابع في غيه المضاد لربه الـداعي ما ليس له الجاحـد حق من افترض الله طاعته الظالم الغاصب و في ابنـهٔ رسول الله ص لي أسوة حسنة و سيرد الجاهل رداءة عمله و سيعلم الكفار لمن عقبي الدار عافانا الله و إياكم من المهالك و الأسواء و الآفات و العاهات كلها برحمته فإنه ولى ذلك و القادر على ما يشاء و كان لنا و لكم وليا و حافظا و السلام على جميع الأوصياء و الأولياء و المؤمنين و رحمهٔ الله و بركاته و صلى الله على محمد النبي و آله و سلم تسليما و مما صح لى روايته عن الشيخ السعيد أبي عبد الله محمد المفيد عليه الرحمة يرفعه إلى على بن محمد قال أوصل رجل من أهل السواد مالا فرد عليه و قيل له أخرج حق ولد عمك منه و هو أربعمائة درهم و كان الرجل في يده ضيعة لولد عمه فيها شركة و قد حبسها عنهم فنظر فإذا الذي لولد عمه أربعمائة [ صفحه ١٢١] درهم من ذلك المال فردها عليهم و أنفذ المال فقبل. و بالطريق المذكور يرفعه إلى الحسن بن الفضل قال وردت العراق و علمت على أنى لا أخرج إلا عن بينة من أمرى و نجاح من حوائجي و لو احتجت أن أقيم فيها حتى أتصدق قال و في خلال ذلك تضيق صدرى بالمقام و أخاف أن يفوتني الحج قال فجئت يوما إلى محمـد بن أحمد و هو السفير يومئذ أتقاضاه فقال لي صـر إلى مسجد كذا و كذا فإنه يلقاك رجل قال فصرت إليه فـدخل على رجل فلما نظر إلى ضـحك و قال لى لا تغتم فإنك سـتحج في هـذه السـنه و تنصـرف إلى أهلك و ولـدك سالما قال فاطمأنت و سكن قلبي و قلت هذا مصداق ذلك ثم وردت العسكر فخرجت إلى صرة فيها دنانير و ثوب فاغتممت و قلت في نفسي حدى عند القوم هذا و استعملت الجهل فرددتها ثم ندمت بعد ذلك ندامهٔ شديدهٔ فقلت في نفسي كفرت بردى على مولاً ي و كتبت رقعة أعتـذر من فعلى و أبوء بالـذنب و الإثم و أستغفر من زللي و أنفـذتها و قمت أتطهر للصـلاة و أنا إذ ذاك أفكر في نفسي و أقول إن ردت على الدنانير لم أحل شدها و لم أحدث فيها شيئا حتى أحملها إلى أبي فإنه أعلم مني فخرج إلى الرسول الـذى حمل الصـرة و قال لى أسأت إذ لم يعلم الرجل أنا ربما فعلنا ذلك بموالينا ابتـداء و ربما سألونا ذلك يتبركون به و خرج إلى أخطأت في ردك برنا فإذا استغفرت الله فالله تعالى يغفر لك و إذا كانت عزيمتك و عقـد نيتك فيما حملناه إليك ألا تحدث فيه حدثا إذا رددناه عليك و لا تنتفع به في طريقك صرفناه عنك [صفحه ١٢٢] و أما الثوب فخذه لتحرم فيه. و مما جاز لي روايته عن الشيخ الصدوق محمد بن بابويه رحمه الله يرفعه إلى على بن همام قال سألت محمد بن عثمان العمري رضى الله عنه أن يوصل لى كتابا قـد سألت فيه عن مسائل أشكلت على فورد التوقيع بخط مولانا صاحب الزمان أما ما سألت عنه أرشـدك الله و ثبتك من أمر المنكرين لى من أهل بيتنا و بنى عمنا فاعلم أنه ليس بين الله عز و جل و بين أحـد قرابهٔ و من أنكرنى فليس منى و سبيله سبيل ابن نوح (ع) و أما سبيل عمى جعفر و ولـده فسبيل إخوة يوسف (ع) و أما الفقاع فشـربه حرام و لا بأس بالشـلماب و أما أموالكم فما نقبلهـا إلاـلنطهركم فمن شاء فليصل و من شاء فليقطع فما آتاني الله خير مما آتاكم و أما ظهور الفرج فإنه إلى الله و كـذب الوقاتون و أما قول من زعم أن الحسين (ع) لم يقتل فكفر و تكذيب و ضلال و أما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتى عليكم و أنا حجة الله و أما محمد بن عثمان العمري [صفحه ١٢٣] رضي الله عنه و عن أبيه من قبل فإنه ثقتي و كتابه كتابي و أما محمـد بن على بن مهزيـار الأهوازي فسيصـلح الله له قلبه و يزيل عنه شـكه و أما ما وصـلنا به فلا قبول عنـدنا إلا ما طاب و طهر و ثمن المغنيـة حرام و أما محمد بن شاذان بن نعيم فهو رجل من شيعتنا أهل البيت و أما أبو الخطاب محمد بن أبي زينب الأجدع فملعون و أصحابه ملعونون لا تجالس أهل مقالتهم فإني منهم برىء و آبائي (ع) منهم برآء و أما المتلبسون بأموالنا فمن استحل منها شيئا فأكله فإنما يأكل النيران و أما الخمس فقد أبيح لشيعتنا و جعلوا منه في حل إلى وقت ظهور أمرنا لتطيب ولادتهم و لا تخبث و أما ندامهٔ قوم قد شكوا في دين الله على ما وصلونا به فقد أقلنا من استقال و لا حاجهٔ لنا في صلهٔ الشاكين و أما علم ما وقع من الغيبهٔ فلا تحفوا في السؤال عنها يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَسْئَلُوا عَنْ أَشْياءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ إنه لم يكن أحد من آبائي إلا و قد وقعت في عنقه بيعة لطاغية زمانه و إنى أخرج حين أخرج و لاـ بيعة لأحـد من الطواغيت في عنقي و أما وجه الانتفاع بي في [ صفحه ١٢٥] غيبتي فكالانتفاع بالشمس إذا غشيها عن الأبصار السحاب و إنى أمان في غيبتي لأهل الأرض كما أن النجوم أمان لأهل السماء فاغلقوا باب السؤال عما لا يعنيكم و لا تتكلفوا علم ما قد كفيتم و أكثروا الدعاء بتعجيل الفرج فإن في ذلك فرجكم و السلام عليك يا إسحاق بن يعقوب و على من اتبع الهدى و بالطريق المذكور يرفعه إلى محمد بن إبراهيم أنه ورد العراق شاكا مرتادا فخرج إليه قل للمهزياري قد فهمنا ما حكيته عن موالينا بناحيتكم فقل لهم إن الله تعالى ذكر في كتابه يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ أمركم بطاعة ولاءً أمره فهل الأمر إلا بما هو كائن إلى يوم القيامة أ و لم تروا أن الله عز و جل جعل لكم معاقل تأوون إليها و أعلاما تهتدون بها من لـدن آدم (ع) إلى أن ظهر الماضي (ع) كلما غاب علم بـدا علم و إذا أفل نجم طلع نجم فلما قبضه الله عز و جل إليه ظننتم أن الله قـد قطع السبب بينه و بين خلقه كلا ما كان ذلك منه و لا يكون حتى تقوم الساعة فيظهر أمر الله و هم كارهون يا محمد بن إبراهيم لا يدخلك الشك فيما قدمت له فإن الله عز و جل لا يخلى الأرض من حجة أ ليس قد قال لك أبوك قبل وفاته أحضر هذه الساعة من يعير هذه الدنانير التي عندي فلما أبطأ ذلك [صفحه ١٢٦] عليه خاف الشيخ على نفسه الوحا قال لك عيرها على نفسك و أخرج إليك كيسا كبيرا و عندك بالحضرة ثلاثة أكياس و صرة فيها دنانير مختلفة النقد فعيرتها و ختم الشيخ عليها بخاتمه و قال لك أختم مع خاتمي فإن أعش فأنا أحق بها و إن مت فاتق الله في نفسك أولا ثم في و خلصني و كن عند ظني بك أخرج رحمك الله الدنانير التي استفضلتها من بين النقدين من حسابنا و هي بضعهٔ عشرهٔ دينارا فاسترد من قبلك فإن الزمان أصعب ما كان حسبنا الله و نعم الوكيل.قال محمد بن إبراهيم فقدمت العسكر و قصدت الباب زائرا فلقيتني امرأة فقالت أنت محمد بن إبراهيم فقلت نعم فقالت انصرف فإنك لا تصل في هـذا الوقت و ارجع الليلة فإن الباب مفتوح لك فادخل الـدار و اقصـد البيت الـذي فيه السراج ففعلت و قصـدت التي وصـفته فبينا أنا بين القبرين أنتحب و أبكي إذ سـمعت صوتا و هو يقول يا محمـد اتق الله و تب من كل ما أنت عليه فقـد قلدت أمرا عظيما و بالطريق المذكور يرفعه إلى نصـر بن صـباح قال أنفذ رجل من أهل بلخ خمسهٔ دنانير إلى حاجز و كتب

رقعهٔ و غير فيها اسمه و نسبه فخرج إليه الوصول باسمه و نسبه و المدعاء له. و عن محمد بن هارون قال كانت للغريم (ع) على خمسمائهٔ دینار [ صفحه ۱۲۷] و أنا في لیلهٔ ببغـداد لها ریح و ظلمهٔ ففزعت فزعا شدیدا و فکرت فیما علی و في و قلت في نفسي لي حوانيت اشتريتها بخمسمائة و ثلاثين دينارا قـد جعلتها للغريم بخمسمائة دينار قال فجاءني من يتسلم مني الحوانيت و قـد كتب إلى بذلك من غير أن ينطق لساني أو أخبر به أحدا. و عن أبي القاسم بن أبي حليس قال أوصلت إلى حاجز عشرة الدنانير فنسيها حاجز أن يوصلها فبعث إليه ابعث بدراهم ابن أبي حليس ابتداء و كتب على بن أحمد الصيمري يسأل كفنا فورد أنه يحتاج إليه سنة ثمانين أو إحدى و ثمانين فمات رحمه الله في الوقت الذي حده و بعث إليه بالكفن قبل موته بشهر.و بالطريق المذكور يرفعه إلى أبي العباس أحمد بن الخضر بن صالح الخجندي أنه خرج إليه من صاحب الزمان (ع) توقيع بعد أن كان قد [صفحه ١٢٨] ألح في الفحص و الطلب و سار في البلاد و كتب على يـد الشيخ أبي القاسم بن روح إلى الصاحب (ع) يشكو إليه تعلق قلبه و إشخاله بالفحص و طلب الحق و سأل الجواب بما تسكن إليه نفسه و ينكشف له بما يعمل عليه فخرج إليه توقيع من بحث فقـد طلب و من طلب فقـد دل و من دل فقد أشاط و من أشاط فقد أغرى و من أغرى فقد أشرك قال فكففت عن الطلب و سكنت نفسى و عدت إلى منزلى مسرورا و الحمـد لله و عن عبـد الله بن جعفر الحميري قال خرج التوقيع إلى الشيخ أبي جعفر محمـد بن عثمان العمري في التعزية بأبيه أجزل الله لك الثواب و أحسن لك العزاء رزئنا و أوحشك فراقه و أوحشنا فسره الله في منقلبه و كان من كمال سعادته أن رزقه الله عز و جل ولـدا مثلك يخلفه من بعـده و يقوم مقامه بأمره و يترحم عليه و أقول الحمد لله فإن الأنفس طيبة بمكانك و ما جعله الله عز و جل فیک و عندک أعانک الله و قواک و عضدک و وفقک و کان لک ولیا و راعیا و حافظا و کافیا و معینا و عن سعد بن عبد الله رضی الله عنه قال خرج توقيع من مولانا صاحب الزمان إلى العمري و أبيه رضى الله عنهما [صفحه ١٢٩] وفقكما الله لطاعته و ثبتكما على دينه و أسعدكما بمرضاته انتهى إلينا ما ذكرتما أن الميثمي أخبركما عن المختار و مناظرته من لقى و احتجاجه بأن لا خلف غير جعفر بن على و تصديقه إياه و فهمت جميع ما كتبتما به مما قال أصحابكما عنه و أنا أعوذ بالله من العمى بعد الجلاء و من الضلالة بعد الهدى و من موبقات الأعمال و مرديات الفتن الم أ حَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَ هُمْ لا يُفْتَنُونَ كيف يتساقطون في الفتنة و يترددون في الحيرة و يأخذون يمينا و شمالا فارقوا دينهم أم ارتابوا أم عاندوا الحق أم جهلوا ما جاءت به الروايات الصادقة و الأخبار الصحيحة أو علموا ذلك فتناسوا أ ما علموا أن الأرض لا تخلو من حجة إما ظاهرا و إما مغمورا أ و لم يروا انتظام أئمتهم بعـد نبيهم ص واحدا بعد واحد إلى أن أفضى الأمر بأمر الله جل و عز إلى الماضى يعنى الحسن بن على (ع) فقام مقام آبائه (ع) يهدى إلى الحق و إلى طريق مستقيم كـان نورا و شـهابا لامعا و قمرا زاهرا ثم اختار الله جل و عز له ما عنـده فمضـي على منهاج آبائه (ع) حـذو النعل بالنعل على عهد عهده و وصيهٔ أوصى بها إلى وصى ستره الله بأمره إلى غايهٔ و أخفى مكانه بمشيئته للقضاء السابق و القدر النافذ و فينا موضعه و لنا فضله و لو أذن الله عز و جل فيما قد منعه عنه و أزال عنه ما قد جرى به حكمه لأراهم الحق ظاهرا بأحسن حلية و أبين دلالهٔ و أوضح علامهٔ و لأبان عن نفسه و قام بحجته و لكن أقدار الله عز و جل لا تغالب و إرادته لا ترد و توفيقه لا يسبق فليدعوا عنهم أتباع الهوى و ليقيموا على أصلهم الذي كانوا عليه و لا يبحثوا عما ستره الله [ صفحه ١٣٠] عنهم فيأثموا و لا يكشفوا ستر الله عز و جل فيندموا و ليعلموا أن الحق معنا و فينا لا يقول ذلك سوانا إلا كذاب مفتر و لا يدعيه غيرنا إلا ضال غوى فليقتصروا منا على هذه الجملة دون التفسير و يقنعوا من ذلك بالتعريض دون التصريح إن شاء الله و بالطريق المذكور يرفعه إلى أبي محمد الحسن بن أحمد المكتب قال كنت بمدينة السلام في السنة التي توفي فيها الشيخ على بن محمد السمري فحضرته قبل وفاته بأيام فأخرج إلى الناس توقيعا نسخته بسم الله الرحمن الرحيم يا على بن محمد السمرى أعظم أجور إخوانك فيك فإنك ميت ما بينك و بين ستة أيام فاجمع أمرك و لا توص إلى أحد يقوم مقامك بعد وفاتك فقـد وقعت الغيبـهٔ التامـهٔ فلا ظهور إلا بعـد إذن الله عز و جل و ذلك بعد طول الأمد و قسوة القلب و امتلاء الأرض جورا و سيأتي شيعتي من يدعى المشاهدة ألا من ادعى المشاهدة قبل خروج السفياني و الصيحة فهو كاذب مفتر و لا حول و لا قوة إلا بالله العلى العظيم قال فنسخنا هـذا التوقيع و خرجنا من عنده فلما كان اليوم السادس غدونا و هو

يجود بنفسه فقيل له من وصيك فقال لله أمر هو بالغه و مضى رضى الله عنه و كان هذا آخر كلام سمع منه و كان وفاة الشيخ على السمري المذكور في النصف من شعبان سنة ٣٢٨-. و مما صح لي روايته عن السيد هبة الله الراونـدي رحمه الله يرفعه إلى الشيخ [ صفحه ١٣١] المفيد عن أبي عبد الله الصفواني قال رأيت القاسم بن علاء و قد أتى عليه مائة سنة و سبع عشرة سنة منها ثمانون سنة صحيح العينين لقى العسكريين و حجب بعد الثمانين و ردت عينيه قبل وفاته بسبعهٔ أيام و ذلك أنى كنت بمدينهٔ الران من أراضي آذربیجان فكان لا ينقطع توقيعات صاحب الأمر (ع) على يـد أبي جعفر محمـد بن عثمان العمري و بعـده على يد أبي القاسم بن روح فانقطعت عنه المكاتبات نحوا من شهرين و قلق لـذلك فبينا نحن عنده نأكل إذ دخل عليه البواب مستبشرا فقال له فيج العراق ورد لا يسمى بغيره فاستبشر القاسم و حول وجهه إلى القبلة فسجد و دخل كهل قصير يرى أثر الفيوج عليه و عليه جبة مصرية و في رجله نعل محاملي و على كتفه مخلاة فقام إليه القاسم فعانقه و وضع المخلاة عن عنقه و دعا بطست و ماء فغسل يده و أجلسه إلى جانبه فأكلنا و غسلنا أيدينا فقام الرجل و أخرج كتابا أفضل من نصف المدرج فناوله القاسم فأخذه و قبله و دفعه إلى كاتب له يقال له ابن أبي سلمة فأخذه [ صفحه ١٣٢] و فضه و قرأه حتى أحس القاسم ببكائه فقال خبر خرج في شيء مما يكره قال لا قال فما هو قال ينعي الشيخ إلى نفسه بعد ورود هذا الكتاب بأربعين يوما و أنه يمرض يوم السابع بعد وصول الكتاب و أن الله يرد عليه عينيه بعد ذلك و قد حمل إليه سبعة أثواب فقال القاسم في سلامة من ديني فقال في سلامة من دينك فضحك رحمه الله و قال و ما أؤمل بعد هذا العمر حياة. فقام الرجل الوارد فأخرج من مخلاته ثلاثة أثواب إزر و حبرة يمانية حمراء و عمامة و ثوبين و منديلا فأخذه القاسم و كان عنده قميص خلعه عليه على النقى (ع) و كان للقاسم صديق في أمور الدنيا شديد النصب يقال له عبد الرحمن بن محمد الشبزي وافي الدار فقال القاسم اقرءوا الكتاب عليه فإني أحب هـدايته قالوا هذا لا يحتمله خلق من الشيعة فكيف عبد الرحمن فأخرج القاسم إليه الكتاب و قال اقرءوا فقرءوه على عبد الرحمن إلى موضع [ صفحه ١٣٣] النعى فقال للقاسم يا أبا محمد اتق الله فإنك رجل فاضل في دينك أ لیس قـد ذکر الله فی کتابه وَ ما تَـدْرِی نَفْسٌ ما ذا تَكْسِبُ غَـداً وَ ما تَـدْرِی نَفْسٌ بِأَیِّ أَرْض تَمُوتُ لا علم لأحد بمنيته و لا ما يلقى فی صبيحته و قد اختص سبحانه بعلم الغيب دون خلقه عالِمُ الْغَيْب فَلا يُظْهِرُ عَلى غَيْبِهِ أَحَداً فقال القاسم إِلَّا مَن ارْتَضى مِنْ رَسُولٍ استثنى المرتضى من النبيين و مولاى هو المرتضى من الرسول. ثم قال أعلم أنك تقول هذا و لكن ورخ هذا اليوم فإن عشت بعد هذا اليوم أو مت قبله فاعلم أني لست على شيء و إن أنا مت في ذلك اليوم فانظر لنفسك فورخ عبـد الرحمن اليوم و افترقـا و حم القاسم يوم السابع و اشتدت العلة به إلى مدة و نحن مجتمعون يوما عنده إذ مسح عينه بكمه فخرج عن عينيه شبيه بماء اللحم ثم مد نظره إلى ابنه فقـال يـا حسن إلى و يـا فلاـن إلى فنظرنـا إلى الحـدقتين صـحيحتين و شـاع الخبر في الناس فأتى الناس من العامـهٔ ينظرون إليه فركب قاضي القضاة يومئذ ببغداد فدخل عليه فقال له يا أبا محمد ما هذا الذي بيدي و أراه خاتم فضة فيروزج فقربه إليه فقال خاتم فضة فيروزج و عليه ثلاثة أسطر لا يمكنني قراءتها و قـد كان قال لابنه الحسن اللهم ألهم الحسن طاعتك و جنبه معصيتك قال له ذلك ثلاثا ثم كتب وصيته بيده و كانت الضياع التي في يده لصاحب الأمر كان أبوه وقفها عليه و كان فيما أوصى إلى ابنه إن أهلت للوكالة فيكون قوتك من نصف ضيعتى المعروفة بفرجيدة و سائرها ملك لمولاناع. فلما كان يوم الأربعين و قد طلع الفجر مات أبو القاسم فوافاه عبد الرحمن [صفحه ١٣۴] ثم خرج يعدو في الأسواق حافيا حاسرا و هو يصيح يا سيداه فاستعظم الناس ذلك منه فقال لهم اسكتوا فقد رأيت ما لم تروه و تشيع و رجع عما كان عليه فلما كان بعد مدة ورد كتاب من صاحب الأمر (ع) على الحسن ألهمك طاعته و جنبك معصيته و هو الدعاء الذي دعا به أبوك و بالطريق المذكور يرفعه أحمد بن أبي روح قال أرسلت إلى امرأهٔ من أهل دينور فأتيتها فقالت يا ابن روح أنت أوثق من في ناحيتنا دينا و ورعا و إنى أريـد أن أودعك أمانـهٔ أجعلها في رقبتك تؤديها و تقوم بها فقلت أفعل إن شاء الله فقالت هـذه دراهم في هـذا الكيس المختوم لا تحله و لا تنظر فيه حتى تؤديه إلى من يخبرك بما فيه و هذا قرطی یسوی عشرهٔ دنانیر و فیها ثلاث حبات لؤلؤ تسوی عشرهٔ دنانیر و لی إلی صاحب الزمان حاجهٔ أرید أن یخبرنی بها قبل أن أسأله عنها فقلت ما الحاجة فقالت عشرة دنانير استقرضتها أمي في عرسي لا أدرى ممن استقرضتها و لا أدرى إلى من أدفعها فإن أخبرك

بها فادفعها إلى من يأمرك بها قال و كنت أقول بجعفر بن على فقلت هـذه المحنـة بيني و بين جعفر فحملت المال و خرجت فـدخلت بغداد فأتيت حاجز بن يزيد الوشاء فسلمت عليه و جلست فقال أ لك حاجة قلت هذا مال دفع إلى لأدفعه إليك تخبرني كم هو و من دفعه إلى فإن أخبرتني دفعته إليك قال لم أومر بأخـذه و هذه [ صـفحه ١٣٥] رقعـهٔ جاءتني في أمرك فإذا فيها لا تقبل من أحمـد بن روح و توجهه إلينا إلى سر من رأى فقلت لا إله إلا الله هذا أحلى شيء أردته فخرجت فوافيت سر من رأى فقلت أبدأ بجعفر فتفكرت و قلت أبدأ بهم فإن كانت المحنة من عندهم و إلا مضيت إلى جعفر فدنوت من دار أبي محمد فخرج إلى خادم فقال أنت أحمد بن أبي روح قلت نعم قال هذه الرقعة اقرأها فقرأتها فإذا فيها بسم الله الرحمن الرحيم يا ابن أبي روح أودعتك عاتكة بنت الديراني كيسا فيه ألف درهم بزعمك و هو خلاف ما تظن و قد أديت فيه الأمانة و لم تفتح الكيس و لم تدر ما فيه و فيه ألف درهم و خمسون دينارا صحاح و معك قرط زعمت المرأة أنها تسوى عشرة دنانير صدقت مع الفصين اللذين فيه و فيه ثلاث حبات لؤلؤ شرتها بعشرة دنانير و هي تسوى أكثر فادفعها إلى خادمتنا فلانـهٔ فإنا قــد وهبناها لها و صــر إلى بغــداد و ادفع المال إلى حاجز و خــذ منه ما يعطيك لنفقتك إلى منزلك و أما عشرة الدنانير التي زعمت أن أمها اقترضتها في عرسها و لا تدرى من صاحبتها بلي هي تعلم أنها لكلثم بنت أحمد و هي ناصبيهٔ فتحرجت أن تعطيها و أحبت أن تقسمها في أخواتها فاستأذنتنا في ذلك فلتفرقها في ضعفاء أخواتها و لا تعودن يا ابن أبي روح إلى القول بجعفر و المحنـة له و ارجع إلى منزلك فإن عمك قــد مات و قــد ورثك الله أهله و ماله فرجعت إلى بغداد و ناولت الكيس حاجزا فوزنه فإذا فيه ألف درهم و خمسون دينار فناولني ثلاثين دينارا و قال أمرنا بدفعه إليك لنفقتك فأخذتها و انصرفت إلى الموضع الذي نزلت فيه فإذا أنا برسول قد جاءني من منزلي يخبرني بأن عمى قد مات و أهلى يأمروني بالانصراف إليهم فرجعت [ صفحه ۱۳۶] فإذا هو قـد مات و ورثت منه ثلاثة آلاف دينار و مائة ألف درهم.و عن أحمد بن أبي روح قال خرجت إلى بغداد في مال لأبي الحسن الخضر بن محمد لأوصله فأمرني أن أدفعه إلى أبي جعفر محمد بن عثمان العمروي و إن أمرني أن أدفعه إلى غيره و أمرني أن أسأله المدعاء للعلمة التي هو فيها و أسأله عن الوبر يحل لبسه فدخلت بغداد و صرت إلى العمروي فأبي أن يأخذ المال و قال صر إلى أبي جعفر محمد بن أحمد و ادفع إليه فإنه أمره بأخذه و قد خرج الذي طلبت فجئت إلى أبي جعفر فأوصلته إليه فأخرج إلى رقعة فإذا فيها بسم الله الرحمن الرحيم سألت الدعاء من العلة التي تجدها وهب الله لك العافية و دفع عنك الآفات و صرف عنك بعض ما تجده من الحرارة و عافاك و صح لك جسمك و سألت ما يحل لك أن تصلى فيه من الوبر و السمور [ صفحه ١٣٧] و السنجاب و الفنك و الدلق و الحواصل فأما السمور و الثعالب فحرام عليك و على غيرك الصلاة فيه و يحل لك جلود المأكول من اللحم إذا لم يكن لك غيره و إن لم يكن لك بـد فصل فيه و الحواصل جائز لك أن تصلى فيه و الفراء متاع الغنم ما لم يذبح بأرمنية تذبحه النصاري على الصليب فجائز لك أن تلبسه إذا ذبحه أخ لك أو مخالف تثق به لا يقال لا نسلم أن هؤلاء السفراء و الرسل و النواب و الأصحاب و الوكلاء كانوا كما يقولون و لئن سلمنا ذلك فلا نسلم أنهم فعلوا ما يذكرون و لئن سلمنا ذلك فلا نسلم أنهم كما تزعمون أ ليس قد ورد الخبر عن أئمتكم أنهم قالوا خداما و قوامنا شر خلق الله و إذا كانوا شر خلق الله فلا اعتبار بهم. لأنـا نقول إن سبيـل هؤلاـء و ثبوتهم و ثبوت مـا ورد عنهم أنهم فعلوه و مـا سـمع منهم أنهم قـالوا سبيل كافـهٔ الأحكام التي وردت بها شريعة الرسول (ع) فإن جاز الطعن في ثبوت هؤلاء الرجال و ما ورد عنهم من الأقوال و الأفعال فليجز الطعن في كافة الأحكام لكنه بالإجماع محال فالطعن في هذا محال. و أما ما ذكرتم من الخبر فليس لصحته أثر لثبوت نقيضه و هو ما صح لي روايته عن الثقة أحمد بن محمد الأيادي رحمه الله يرفعه إلى محمد بن صالح الهمداني أحد الوكلاء المذكورين قال كتبت إلى صاحب الزمان (ع) إن أهل بيتي يؤذوني و يقرعوني بالحديث الذي روى عن آبائك ع [ صفحه ١٣٨] أنهم قالوا خدامنا و قوامنا شر خلق الله فكتب (ع) ويحهم أ ما علموا أن الله عز و جل ذكرنا و ذكركم في كتابه وَ جَعَلْنا بَيْنَهُمْ وَ بَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بارَكْنا فِيها قُرىَّ ظاهِرَةً شبهنا و إياكم بالقرى فنحن و الله القرى التي بارك فيها و أنتم القرى الظاهرة و إذا كان كذلك فلا يرد الإيراد و هو المطلوب. [صفحه ١٣٩]

و لقـد رآه من أوليائه عـدهٔ أقوام و فازوا برؤيته (ع) إذ لا شـرف أعظم من رؤيـهٔ الله على الأنام و خاتم أوصيائه الكرام. فمن ذلك ما جاز لي روايته عن أحمد بن محمد الأيادي رحمه الله يرفعه إلى كامل بن إبراهيم المدائني قال دخلت على أبي محمد الحسن (ع) أسأله عن المفوضة و المقصرة في حديث اختصرناه قال و قلت في نفسي هل يدخل الجنة إلا من عرف معرفتي و قال بمقالتي و جلست إلى باب مرخى [صفحه ١٤٠] عليه ستر فجاءت الريح فكشفت طرفه فإذا أنا بصبى كأنه فلقة قمر من أبناء الأربع سنين أو مثلها فقـال لى يـا كامـل بن إبراهيم فاقشـعررت من ذلـك و ألهمت أن قلت لبيـك سـيدى فقال جئت إلى ولى الله و حجـه زمانه تسأله هل يدخل الجنة إلا من عرف معرفتك أو قال بمقالتك قلت إي و الله فقال إذا و الله يقل داخلوها و الله إنه ليدخلها قوم يقال لهم الحقية قلت يا سيدي و من هم الحقية قال قوم من حبهم لعلى بن أبي طالب يحلفون بحق على و ما يـدرون ما حقه و فضله ثم سكت عني ساعةً ثم قال و جئت تسأل عن مقالة المفوضة لعنهم الله كذبوا بل قلوبنا أوعية لمشية الله فإذا شاء الله شئنا و قد ذكر الله تعالى ذلك في كتابه وَ ما تَشاؤُنَ إِنَّا أَنْ يَشاءَ اللَّهُ ثم رجع الستر على حاله فلم أطق كشفه فنظر إلى أبو محمد (ع) و هو يقول يا كامل بن محمد ما جلوسك و قد نبأك بحاجتك حجتك من بعدى قال فقمت فخرجت و لم أعاينه بعد ذلك و بالطريق المذكور يرفعه إلى رشيق المادرای قال بعث إلینا المعتضد و نحن ثلاثهٔ نفر و أمرنا أن يركب كل واحد منا فرسا و نجنب آخر و نخرج مخففين لا يكون معنا قليل و لا كثير إلا على السرج مصلى و قال لنا الحقوا بسر من رأى فوصف لنا محلة و دارا فإذا أتيتموها ستجدوا على الباب خادما أسود [ صفحه ١۴١] فاكبسوا الدار و من رأيتم فيها فأتونى برأسه فوافينا سر من رأى و وجدنا الأمر كما ذكره و في الدهليز خادم أسود و بيده تكة ينسجها فسألناه عن الدار من فيها فقال صاحبها فو الله ما التفت إلينا و قل أكتراثه بنا فكبسنا الدار كما أمرنا فوجدنا دارا سرية و مقابل باب المدار سترا ما نظرت قط إلى أنبل منه كأن الأيمدى قمد رفعت عنه في ذلك الوقت و لم يكن في المدار أحد فرفعنا الستر فإذا بيت كبير كان فيه بحر ماء و في أقصى البيت حصير قد علمنا أنه على الماء فوقه رجل من أحسن الناس هيئة قائم يصلى فلم يلتفت إلينا و لا إلى شيء من أسبابنا فسبق أحمد بن عبد الله ليتخطى البيت فغرق في الماء فما زال يضطرب حتى مددت يدى فخلصته و أخرجته مغشيا عليه ساعة ثم عاد صاحبي الثاني إلى مثل ذلك الفعل فناله مثل ذلك و بقيت مبهوتا و قلت لصاحب البيت يا سيدى المعـذرة إلى الله و إليـك فو الله ما علمت كيف الخبر و إلى من أجيء و أنا تائب إلى الله فما التفت إلى شيء مما قلناه و لا انفتل عما كان فيه فهالنا ذلك و انصرفنا عنه و قـد كان المعتضـد ينتظرنا و قـد تقـدم إلى الحجاب إذا وافيناه أن نـدخل عليه في أي وقت كان فوافيناه في بعض الليل و أدخلنا إليه فسألنا عن الخبر فحكينا له ما رأينا فقال ويحكم لقيكم أحد قبلي قلنا لا قال جرى منكم ذلك إلى أحد قلنا لا قال أنا نفي من جدى أن بلغني هذا الخبر لأضربن أعناقكم فلم يجسر أحد منا أن يحدث بشيء من ذلك إلا بعد موته. [ صفحه ١٤٢] و بالطريق المذكور يرفعه إلى الزهراني قال طلبت هذا الأمر يعني رؤية القائم (ع) طلبا شاقا حتى ذهب لي فيه مال صالح فوقعت إلى العمري و خدمته و لزمته و سألته بعـد ذلـك عن صـاحب الزمـان (ع) فقال لى ليس إلى ذلك سبيل فخضـعت فقال بكر بالغداهٔ فوافيت فاستقبلني و معه شاب من أحسن الناس وجها و أطيبهم رائحهٔ بهيئهٔ التجار و في كمه شيء كهيئهٔ الفجار فلما نظرت إليه دنوت من العمري فأومأ إليه فدنوت منه فسألته فأجابني عن كل ما أردت ثم مر ليدخل الدار و كانت من الدور التي لا يكترث بها فقال العمري إن أردت أن تسأل فسل فإنك لا تراه بعد هذا فذهبت لأسأل فلم يسمع و دخل الدار و ما كلمني بأكثر من أن قال ملعون ملعون من أخر العشاء إلى أن تشتبك النجوم ملعون ملعون من أخر الغداة إلى أن تنقضي النجوم و دخل الـدار. و بالطريق المـذكور يرفعه إلى إسماعيل بن على قال دخلت على أبي محمد الحسن بن على (ع) و هو في المرضة التي توفي فيها فبينا أنا عنده إذ قال لخادمه عقيد و كان الخادم أسود نوبيا قد خدم من قبله على بن محمد و هو ربى الحسن (ع) فقال له يا عقيد أغل لى ماء بمصطكى فأغلى له ثم جاءت به صقيل الجارية أم الخلف (ع) فلما صار القدح في يديه و هم بشربه جعلت يداه ترتدع حتى ضرب القدح ثناياه فتركه من يده و قال لعقيد ادخل البيت فإنك ترى صبيا ساجدا فأتنى به [صفحه ١٤٣] قال أبو سهل قال عقيد فدخلت البيت أتحرى

فإذا أنا بصبى ساجد رافعا سبابته نحو السماء فسلمت عليه فأوجز في صلاته فقلت إن سيدي يأمرك بالخروج إليه فجاءت صقيل فأخذت بيده فأخرجته إلى أبيه الحسن (ع) قال أبو سهل فلما مثل بين يديه سلم عليه فإذا هو درى اللون في شعر رأسه قطط مفلج الأسنان فلما رآه الحسن (ع) بكي و قال يا سيد أهل زمانه اسقني الماء فإني ذاهب إلى ربي و أخذ الصبي القدح المغلى بالمصطكى بيده ثم حرك شفتيه ثم سقاه فلما شربه قال هيئوني للصلاة وكانت صلاة الغداة يوم الجمعة فطرح في حجره منديل فوضأه الصبي واحدهٔ واحدهٔ و مسح على رأسه و قدميه فقال له أبشر يا بني فأنت صاحب الزمان و أنت المهدي و أنت حجهٔ الله في أرضه و أنت ولدي و وصيى و وارثى و أنت محمد بن الحسن بن على بن محمد بن على بن موسى بن جعفر بن محمد بن على بن الحسين بن على بن أبي طالب (ع) ولـدك رسول الله و بشر بك و أنت خاتم الأئمة المعصومين و سماك و كناك بذلك عهد إلى أبي عن آبائك الطاهرين و صلى الله على أهل البيت إنه حميد مجيد و مات الحسن (ع) من وقته عليهم السلام أجمعين و مما صح لى روايته عن محمـد الصـدوق بن بابويه رحمه الله يرفعه إلى أحمد بن إسـحاق بن سـعد الأشـعرى فقال دخلت على أبي محمد الحسن بن على ع [ صفحه ١٤۴] و أنا أريـد أن أسأله عن الخلف من بعده فقال لي مبتدئا يا أحمد بن إسـحاق إن الله تبارك و تعالى لم يخل الأرض منذ خلق آدم (ع) و لا يخليها إلى أن تقوم الساعـة من حجـة الله على خلقه يـدفع الله به البلاء عن أهل الأرض و ينزل به الغيث و يخرج به بركات الأرض قال فقلت له يا ابن رسول الله فمن الخليفة و الإمام بعدك فنهض (ع) مسرعا فدخل البيت ثم خرج و على عاتقه غلام كأن وجهه القمر ليلة البدر من أبناء ثلاث سنين فقال يا أحمد بن إسحاق لو لا كرامتك على الله و على حججه ما عرضت عليك ابنى هـذا إنه سـمى رسول الله ص و كنيه الـذى يملأ الأرض عـدلا و قسـطا كما ملئت جورا و ظلما يا أحمد بن إسـحاق مثله في هذه الأمة كمثل ذى القرنين و الخضر و إنه ليغيبن غيبة لا ينجو من الهلكة فيها إلا من ثبته الله عز و جل على القول بإمامته و وفقه للدعاء بتعجيل فرجه قال أحمد بن إسحاق فقلت له يا مولاي هل من علامة يطمئن بها قلبي فنطق الغلام بلسان عربي فصيح فقال أنا بقية الله في أرضه و المنتقم من أعدائه فلا تطلب أثرا بعد عين يا أحمد بن إسحاق فخرجت مسرورا فلما كان من الغد رجعت إليه فقلت يا ابن رسول الله قـد عظم سـرورى بما مننت به على فما السـنة الجاريـة من الخضـر و ذى القرنين فقال طول الغيبة يا أحمد فقلت يا ابن رسول الله و إن غيبته لتطول قـال إى و ربى يرجع عن هـذا الأـمر كـثير من القـائلين به فلاـ يبقى إلاـ من أخـذ الله عهـدهم بموالاتنـا و كتب في قلوبهم الإيمان و أيـدهم بروح منه يـا أحمـد بن إسـحاق هـذا أمر من الله جلت عظمته و سـر من سـر الله و غيبـهٔ من غيب الله فخـذ ما آتيتك فاكتمه وكن من الشاكرين تكن معنا غدا في عليين [صفحه ١٤٥] و بالطريق المذكور يرفعه إلى يعقوب بن منقوش قال دخلت على مولانا أبي محمـد الحسن بن على (ع) و هو جالس على دكان في الـدار و عن يمينه بيت عليه ستر مسبل فقلت من صاحب هـذا الأمر فقال ارفع الستر فرفعته فخرج إليه غلام خماسي له عشر أو ثمان أو نحو ذلك واضح الجبين أبيض الوجه درى المقلتين شـــثن الكف معطوف الركبتين في خده الأيمن خال و في رأسه ذؤابة فجلس على فخذ أبي محمد (ع) فقال لي هذا صاحبكم ثم وثب (ع) فقال له يا بني ادخل البيت إلى الوقت المعلوم فـدخل البيت و أنـا أنظر إليه ثم قـال يـا يعقوب انظر من في البيت فـدخلت فما رأيت أحـدا و بالطريق المذكور يرفعه إلى سعد بن عبـد الله القمي قـال كنت امرأ لهجـا بجمع الكتب المشـتملة على غوامض العلوم و دقائقها كلفا باستظهار ما يصح من حقائقها مغرما بحفظ مشتبهها و مستغلقها شحيحا على ما أظفر به من معاضلها و مشكلاتها متعصبا لمذهب الإمامية راغبا عن الأمن و السلامة في إيثار التنازع و التخاصم و التعادي و التشاتم عيابا لفرق ذي الخلاف كشافا عن [صفحه ١٤٤] مثالب أئمتهم هتاكا لحجب قادتهم إلى أن بليت بأشد النواصب منازعة و أطولهم مخاصمة و أكثرهم جدالا و أشنعهم سؤالا و أثبتهم على الباطل قدما فقال ذات يوم و أنا أناظره تبا لك يا سعد و لأصحابك إنكم معاشر الرافضة تقصدون على المهاجرين و الأنصار بالطعن عليهما و تجحدون من رسول الله ص ولايتهما هـذا الصديق الذي فاق جميع الصحابة بشـرف سوابقه أ ما علمتم أن رسول الله ص ما أخرجه من نفسه إلى الغار إلا علما منه أن الخلافة له من بعـده و أنه هو المقلـد لأمر التأويل و الملقى إليه أزمـة التنزيل و عليه المعول في شعب الصدع و لم الشعث و سد الخلل و إقامهٔ الحدود و تسريب الجيوش لبلاد الكفر فكما أشفق على نبوته أشفق على خلافته إذ ليس من حكم الاستتار و التوارى أن يروم الهارب من الشر مساعدة إلى مكان يستخفى فيه و لما رأينا رسول الله ص متوجها إلى الأحجاب و لم تكن الحال توجب استدعاء المساعدة من غيره استبان لنا أن قصد الرسول ص بأبي بكر إلى الغار للعلة التي شرحناها و لذا أبات عليا على فراشه لما لم يكترث له و لم يحفل به و لاستثقاله إياه و علمه بأنه إن قتل لم يتعذر عليه نصب غيره مكانه للخطوب التي كان يصلح لها. [ صفحه ١٤٧] قال سعد فأوردت عليه أجوبة شتى فما زال يقصد كل واحد منها بالنقض و الرد على ثم قال يا سعد دونكها أخرى بمثلها يحطم آناف الروافض ألستم تزعمون أن الصديق المبرأ من دنس الشكوك و الفاروق المحامي عن بيضة الإسلام كانا يسران النفاق و استدللتم بليلة العقبة أخبرني عن الصديق و الفاروق أسلما طوعا أو كرها قال سعد فاحتلت لدفع هذه المسألة عنى خوفا عن الإلزام و حذرا من أني إن أقررت لهما بطوعهما احتج بأن بدء النفاق و نشأه في القلب لا يكون إلا عنـد هبوب روائـح القهر و الغلبة و إظهار البأس الشديد في حمل المرء على ما ليس ينقاد إليه قلبه و قد ذكر الله تعالى ذلك في كتابه فَلَمَّا رَأُوْا بَأْسَـنا قالُوا آمَنًا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَ كَفَرْنا بِما كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إيمانُهُمْ لَمَّا رَأُوْا بَأْسَـنا و إن قلت و أسلما كرها كان يقصدني بالطعن إذ لم تكن سيوف منتضاة كانت تريهما البأس. قال سعد فصدرت عنه مزورا و قـد انتفخت أحشائي من الغضب و تقطع كبـدى من الكرب و كنت قـد اتخـذت طومارا و أثبت فيه نيفا و أربعين مسألة [ صـفحه ١٤٨] من صعاب المسائل لم أجد لها مجيبا على أن أسأل عنها خبير أهل بلدي أحمد بن إسحاق صاحب مولانا أبي محمد (ع) فارتحلت خلفه و قد كان خرج قاصدا نحو مولانا بسر من رأى فلحقته في بعض المناهل فلما تصافحنا قال للخير لحاقك بي قلت الشوق ثم العادة في الأسئلة قال تكافينا على هذه الخطة الواحدة فقد برز القوم إلى لقاء مولانا أبي محمد (ع) و أنا أريد أن أسأله عن معاضل في التأويل و مشاكل في التنزيل فدونكها الصحبة المباركة فإنها تقف بك على ضفة بحر لا تنقضي عجائبه و لا تفني غرائبه و هو إمامنا. فوردنا سر من رأى فانتهينا منها إلى باب سيدنا فاستأذنا فخرج علينا الإذن بالدخول عليه وكان على عاتق أحمد بن إسحاق جراب قد غطاه بكساء طبري فيه ستون و مائة صرة من الدنانير و الدراهم على كل صرة ختم صاحبها. قال سعد فشبهت مولانا حين غشينا نور وجهه ببدر قد استوفى من لياليه أربعا بعد عشر و على فخذه الأيمن غلام يناسب المشترى في الخلقة و المنظر [ صفحه ١٤٩] على رأسه فرق بين وفرتين كأنه ألف بين واوين و بين يدى مولانا (ع) دواهٔ و بيده بياض يكتب فيه فلما فرغ من الكتاب بعد أن سلمنا عليه و ألطف في الجواب و أومأ إلينا بالجلوس فأخرج أحمد بن إسحاق جرابه من طي كسائه فوضعه بين يديه فنظر (ع) إلى الغلام و قال يا بني فض الخاتم عن هدايا شيعتك و مواليك قال يا مولاي أ يجوز أن أمد يدا طاهره إلى هدايا نجسه و أموال رجسه قد شيب أحلها بأحرمها فقال مولانا يا ابن إسحاق استخرج ما في الجراب ليميز ما بين الأحل و الأحرم فأول صرة وقعت عليها يـدا أحمـد بن إسـحاق فأخرجها قال الغلام هذه لفلان ابن فلان من محلة كذا بقم يشتمل على اثنين و ستين دينارا فيها من ثمن حجيرة باعها و كانت إرثا عن أبيه خمسة و أربعون دينارا و من أثمان تسعه أثواب أربعه عشر دينارا و فيها من أجره الحوانيت ثلاثهٔ دنانير فقال مولانا (ع) صدقت يا بني دل الرجل على الحرام منها فقال (ع) فتش عن دينار رازي السكة تاريخه سنة كذا قد انطمس من نصف إحدى صفحتيه نقشه و قراضته آملية وزنها ربع دينار و العلة في تحريمها أن صاحب هذه الجملة وزن في شهر كذا من سنة كذا على حائك من جيرانه من [ صفحه ١٥٠] الغزل منا و ربعا فأتت على ذلك مدهٔ فتهيأ لذلك الغزل سارقا فأخبر الحائك صاحبه فكذبه و استرد منه منا و نصفا غزلا أدق مما كان دفعه إليه و اتخذ من ذلك ثوبا كان هذا الدينار مع القراضة ثمنه فلما فتح رأس الصرة وجد رقعة في وسط الدينار باسم من أخبر عنه و بمقدارها على حسب ما قال و استخرج الـدينار و القراضة بتلك العلامة ثم أخرج صـرة أخرى فقال الغلام و هذه لفلان ابن فلان من محلة كذا بقم تشتمل على خمسين دينارا لا يحل لنا مسها قال و كيف ذلك قال لأنها من ثمن حنطة حاف صاحبه على أكاره في المقاسمة و ذلك لأنه قبض حصته منها بكيل واف و كان ما حص الأكار منها بكيل بخس فقال صدقت يا بني ثم قال يا ابن إسحاق احملها بأجمعها لتردها أو توصى بردها على أربابها فلا حاجة لنا في شيء منها و ائتنا بثوب العجوز قال أحمد و كان ذلك الثوب في حقيبة لى فنسيتها فلما انصرف أحمد بن إسحاق ليأتيه بالثوب نظر إلى مولانا أبو محمد (ع) فقال ما جاء بك يا سعد فقلت شوقني

أحمد بن إسحاق لقاء مولانا قال فالمسائل التي أردت أن تسأله عنها قلت على حالها يا مولاى قال فسل قره عيني عنها و أومأ إلى الغلام فقال سل عما بـدا لك فقلت يا مولاى و ابن مولانا إنا روينا عنكم أن رسول الله ص جعل طلاق نسائه بيـد أمير المؤمنين (ع) حتى أرسل إلى [ صفحه ١٥١] عائشة يوم الجمل أنك قـد أرهجت على الإسـلام و أهله بفتنتك و أوردت بنيـك حياض الهلكة بجهلك فإن كففت عنى غربك و إلا طلقتك و نساء رسول الله ص قـد طلقهن وفاته قال ما الطلاق قلت تخليـهٔ السبيل قال فإذا كان وفاة رسول الله ص قـد خلى سبيلهن فلم لاـ يحـل لهن الأـزواج قلت لأـن الله تعـالى حرم الأزواج عليهن قال كيف و قـد خلى سبيلهن الموت قلت فأخبرني يا ابن مولاى عن معنى الطلاق الذي فوض رسول الله صحكمه إلى أمير المؤمنين (ع) قال إن الله عز و جل عظم شأن نساء النبي ص فخصص بشرف الأمهات فقال رسول الله ص يا أبا الحسن إن هـذا الشرف باق على نسائي ما دمن لله على الطاعة فأيتهن عصت الله عز و جل بعدى بالخروج عليك فأطلق لها في الأزواج و أسقطها من شرف أمومة المؤمنين قلت فأخبرني عن الفاحشة المبينة التي إذا أتت المرأة بها في أيام عدتها يحل للزوج أن يخرجها من بيته قال الفاحشة المبينة هي السحق دون الزني فإن المرأة إذا زنت و أقيم عليها الحـد ليس لمن أرادها أن يمتنع بعد ذلك من التزويج بها لأجل الحد و إذا سـحقت وجب عليها الرجم و الرجم خزى و من قـد أمر الله برجمه فقـد أخزاه و من أخزاه فقد أبعده و من أبعده فليس لأحد أن يقربه قلت فأخبرني يا ابن رسول الله عن أمر الله تبـارك و تعـالى لنبيه موســى (ع) بخلع نعليه فَـاخْلَعْ نَعْلَيْـكَ إِنَّكَ بِالْوادِ الْمُقَـدَّسِ طُوىً فإن فقهاء الفريقين [ صــفحه ١٥٢] زعموا أنها كانت من إهاب الميتة قال (ع) من قال ذلك فقد افترى على موسى (ع) و استجهله في نبوته لأنه ما خلا الأمر فيها من خطيئتين إما كانت صلاة موسى فيها جائزة أو غير جائزة فإن كانت صلاة موسى جائزة جاز لموسى أن يكون لابسها في تلك البقعة إن لم تكن مقدسة و إن كانت مقدسة مطهرة فليست بأطهر و أقـدس من الصـلاة و إن كانت صـلاته غير جائزة فيهما فقد أوجب أن موسى (ع) لم يعرف الحلال من الحرام و لا علم ما جاز فيه الصلاة و ما لم يجز و هذا كفر قلت فأخبرني يا مولاي عن التأويل فيهما قال إن موسى (ع) نادى ربه عز و جل بالوادى المقدس فقال يا رب إنى أخلصت لك المحبة منى و غسلت قلبي عمن سواك و كان شديـد الحب لأهله فقال له الله عز و جل اخلع نعليك حب أهلك من قلبك إن كانت محبتك لي خالصة فليكن قلبك من الميل إلى سوائي مغسولاقلت يا ابن رسول الله أخبرني عن كهيعص الحروف في أول سورة مريم قال هذه الحروف من أنباء الغيب أطلع الله عليها عبده زكريا و ذلك أن زكريا سأل ربه عز و جل أن يعلمه أسماء الخمسة فأهبط جبرئيل (ع) فعلمه إياها فكان زكريا إذا ذكر محمدا و عليا و فاطمهٔ و الحسن و الحسين سرى عنه غمه و انجلي كربه فإذا ذكر اسم الحسين (ع) خنقته العبرهٔ و وقعت عليه البهرهٔ فقال ذات يوم إلهي ما لي إذا ذكرت أربعهٔ منهم تسليت بأسمائهم من همومي و إذا ذكرت الحسين (ع) تدمع عيني و تثور زفرتي فأنبأه [صفحه ١٥٣] الله عز و جل عن قصته فالكاف اسم كربلاء و الهاء هلاك العترة و الياء يزيد و هو ظالم الحسين (ع) و العين عطشه و الصاد صبره فلما سمع بـذلك زكريـا (ع) لم يفـارق مسـجده ثلاثـهٔ أيام و منع فيهن الناس من الـدخول عليه و أقبل على البكاء و النحيب و كانت نـدبته إلهي أ تفجع خير خلقك بولده إلهي أ تنزل بلوى هذه الرزية بفنائه إلهي أ تلبس عليا و فاطمة ثياب هذه المصيبة إلهي أ تحل كربهٔ هذه الفجيعهٔ بساحتهما ثم كان يقول إلهي ارزقني ولدا تقر به عيني على الكبر و تجعله وارثا رضيا و اجعل محله مني محل الحسين فإذا رزقتنيه فأفتني بحبه ثم أفجعني به كما تفجع محمدا حبيبك بولده فرزقه الله يحيى و فجعه به و كان حمل يحيي ستة أشهر و حمل الحسين (ع) كذلك و له قصة طويلة قلت فأخبرني يا مولاي عن الكلمة التي يمنع القوم عن اختيار إمام لأنفسهم قال مصلح أم مفسد قلت مصلح قال فهل يجوز أن يقع خيرتهم على المفسد بعد أن لا يعلم أحد بما يخطر ببال غيره من صلاح أو فساد قلت بلي قال فهي العلمة أزيدها لك ببرهان ينقاد لك في عقلك أخبرني عن الرسل الذين اصطفاهم الله عز و جل و أنزل الكتب عليهم و أيدهم بالوحي و العصمة إذ هم أعلام الأمم و أهدى إلى الاختيار منهم مثل موسى و عيسى (ع) فهل يجوز مع وفور عقلهما و كمال علمهما إذا هما بالاختيار أن يقع خيرتهما على المنافق و هما يظنان أنه مؤمن قلت لا قال فهذا موسى كليم الله مع وفور عقله و كمال علمه و نزول الوحى عليه اختار من وجوه قومه و أعيان عسكره لميقات ربه جل و عز سبعين رجلا وَ اخْتارَ مُوسى قَوْمَهُ سَـ بْعِينَ

رَجُلًا لِمِيقاتِنا [ صفحه ١٥۴] ممن لم يشك في إيمانهم و إخلاصهم فوقعت خيرته على المنافقين و قد شهد بذلك القرآن المبين قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتهم الصاعقة فلما وجدنا اختيار من اصطفاه الله للنبوة واقعا على الأفسد دون الأصلح و هو يظن أنه الأصلح دون الأفسد علمنا أن الاختيار لا يجوز إلا لمن يعلم ما تخفى الصدور و تكن الضمائر و تتصرف عليه السرائر و أن لا يخطر لاختيار المهاجرين و الأنصار بعد وقوع خيرهٔ الأنبياء على ذوى الفساد لما أرادوا أهل الصلاح ثم قال مولانا (ع) يا سعد و حين ادعى خصمك أن رسول الله ص إنما أخرج مع نفسه مختار هـذه الأمـهُ إلى الغار إلا علما منه أن الخلافـهُ له من بعـده و أنه هو المقلد أمور التأويل و الملقى إليه أزمة الأمة و عليه المعول في لم الشعث و سد الخلل و تسريب الجيوش لفتح بلاد الكفر فكما أشفق على نبوته أشفق على خلافته إذ لم يكن من حكم الاستتار و التوارى أن يروم الهارب من الشر مساعدة من غيره إلى مكان يستخفي فيه و إنما أبات عليا (ع) على فراشه لما لم يكن يكترث له و لم يحفل به لاستثقاله إياه و علما منه أنه إن قتل لم يتعذر عليه نصب غيره مكانه للخطوب التي كان يصلح لها فهلا نقضت عليه دعواه بقولك أليس قال رسول الله ص الخلافة بعدى ثلاثون سنة فجعل هذه موقوفة على أعمار الأربعة الذين هم الخلفاء الراشدون في مذهبكم فكان لا يجد بدا من قوله لك بلى فكنت تقول [ صفحه ١٥٥] له حينئذ أ ليس كما علم رسول الله ص أن الخلافة بعـده لأبي بكر علم أنها لعمر و من بعـد عمر لعثمان و من بعـد عثمان لعلى فكان لا يجد بدا من قوله لك نعم ثم تقول له فكان الواجب على رسول الله ص أن يخرجهم جميعا على الترتيب إلى الغار و يشفق عليهم كما أشفق على أبي بكر و لا يستخف بقدر هؤلاء الثلاثة بتركه إياهم و تخصيصه أبا بكر بإخراجه مع نفسه دونهم و لما قال أخبرني عن الصديق و الفاروق أسلما طوعا أو كرها لم تقل له أسلما طمعا و ذلك أنهما كانا يجالسان اليهود و يستخبرانهم عما كانوا يجدونه في التوراة و في سائر الكتب المتقدمة الناطقة بالملاحم من حال إلى حال من قصة محمد ص و من عواقب أمره فكانت اليهود تذكر أن محمدا ص يتسلط على العرب كما كان بختنصر مسلطا على بني إسرائيل و لا بد له من الظفر بالعرب كما ظفر بختنصر ببني إسرائيل غير أنه كاذب في دعواه أنه نبي فأتيا رسول الله ص فساعداه على قول لا إله إلا الله الشهادة بالوحدانية و تابعاه على أن ينال كل واحد منهما من جهته ولاية بلد إذا استقامت أموره و استتبت أحواله فلما آيسا من ذلك تلثما و صعدا العقبة مع عدة من أمثالهما على أن يقتلوه فدفع الله كيدهم و ردهم بغيظهم لم ينالوا خيرا كما أتى طلحهٔ و الزبير عليا (ع) فبايعاه و طمع كل واحد منهما أن ينال ولايهٔ بلد من جهته فلما آيسا نكثا بيعته و خرجا عليه فصرع الله كل واحـد منهما مصـرع أشباههما من الناكثين قال سعد ثم قام مولانا (ع) مع الغلام للصلاة فانصرفت عنهما و طلبت ابن أبي إسحاق فاستقبلني باكيا فقلت ما أبكاك و ما أبطأك قال قد فقدت الثوب الذي سألنى مولاى إحضاره قلت لا عليك فأخبره فدخل عليه [ صفحه ١٥۶] مسرعا فانصرف من عنده متبسما و هو يصلي على محمد و أهل بيته فقلت ما الخبر قال وجدت الثوب مبسوطا تحت قدمي مولاي (ع) يصلي عليه قال سعد فحمدنا الله عز و جل على ذلك و جعلنا نختلف بعد ذلك اليوم إلى مجلس مولانا أبي محمد (ع) أياما فلا نرى الغلام بين يديه فلما كان يوم الوداع دخلت أنا و أحمد بن إسحاق و كهلان من أهل بلدنا فانتصب أحمد بن إسحاق بين يديه قائما و قال يا ابن رسول الله قد دنت الرحلة و اشتدت المحنة فنحن نسأل الله أن يصلى على المصطفى جدك و على المرتضى أبيك و على سيدهٔ النساء أمك و على سيدى شباب أهل الجنه عمك و أبيك و على الأئمة الطاهرين من بعـدهما آبائك و أن يصـلى عليك و على ولدك و نرغب إليه أن يعلى كعبك و يكبت عدوك و لا جعل الله هذا آخر العهد من لقائك قال فلما أن قال هذه الكلمة استعبر مولانا (ع) حتى استهلت دموعه و تقاطرت عبراته ثم قال يا ابن إسحاق لا تكلف في دعائك شططا فإنك ملاق الله في صدرك هذا فخر أحمد بن إسحاق مغشيا عليه فلما أفاق قال سألتك بالله و بحرمة جدك إلا ما شرفتني بخرقة أجعلها كفنا فأدخل مولانا (ع) يـده تحت البساط فأخرج له ثلاثة عشر درهما فقال خذها و لا تنفق على [صفحه ١٥٧] نفسك غيرها فإنك لن تعدم ما سألت إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملاقال سعد فلما صرنا بعد منصرفنا من حضرة مولانا (ع) من حلوان على ثلاثـة فراسخ حم أحمد بن إسـحاق و ثارت به علة صعبة آيس من حياته فيها فلما وردنا حلوان نزلنا في بعض الخانات دعا أحمد بن إسحاق رجلا من أهل بلده كان قاطنا بها ثم قال تفرقوا عني هذه الليلة و أنزلوني وحدى فانصرفنا عنه و رجع كـل واحـد منـا إلى مرقـده قال سـعد فلما حان أن ينكشف الليل عن الصـبح أصابتني فكرة ففتحت عيني فإذا أنا بكافور الخادم خادم مولانا أبي محمـد (ع) و هو يقول أحسن الله بالخير عزاكم و جبر بالمحبور رزيتكم قد فرغنا من غسل صاحبكم و تكفينه فقوموا لـدفنه فـإنه من أكرمكم محلاـعنـد سـيدكم ثم غاب عن أعيننا فاجتمعنا على رأسه بالبكاء و العويل حتى قضـي حقه و فرغنا من أمره رحمة الله عليه.و بالطريق المذكور يرفعه إلى أبي الأديان قال كنت أخدم الحسن بن على (ع) و أحمل كتبه إلى الأمصار فدخلت إليه في علته التي توفي فيها فكتب معي كتبا و قال امض بها إلى المدائن فإنك ستغيب خمسة عشر يوما و تدخل إلى سر من رأى يوم الخامس عشر و تسمع الواعية في داري و تجدني على المغتسل قال أبو الأديان فقلت يا سيدي و إذا كان ذلك فمن قال من طالبك بجوابات [ صفحه ١٥٨] كتبي فهو القائم من بعدى قلت زدني قال من يصلي على فهو القائم بعدى قلت زدني قال من أخبر بما في الهميان فهو القائم بعدى ثم منعتني هيبته أن أسأله عما في الهميان و خرجت بالكتب إلى المدائن و أخذت جوابها و دخلت سر من رأى في يوم خامس عشر كما قال (ع) فإذا بالواعية في داره و إذا به على المغتسل و إذا أنا بجعفر أخيه على الباب و الشيعة حوله يعزونه و يهنونه فقلت في نفسي إن يك هذا الإمام فقد بطلت الإمامة لأني كنت أعرفه يشرب النبيذ و يقامر في الجوسق و يلعب بالطنبور فقدمت فعزيت و هنأت فلم يسألني عن شيء ثم خرج عقيد فقال يا سيدي قـد كفن أخوك فقم فصل عليه فـدخل جعفر بن على و الشيعة من خلفه يقدمهم السمان و الحسن بن على قتيل المعتصم المعروف بسلمة فلما صرنا في الدار إذا نحن بالحسن بن على (ع) على نعشه مكفنا فتقدم جعفر بن على ليصلى فلما هم بالتكبير خرج صبى بوجهه سمرة بشعره قطط بأسنانه تفليج فجبذ رداء جعفر و قال تنح يا عم فأنا أحق بالصلاة على أبي منك فتأخر جعفر و قـد اربد وجهه و اصـفر و تقدم الصبي فصـلي عليه و دفن إلى جانب قبر أبيه ثم قال يا بصرى هات جوابات الكتب التي معك فدفعتها إليه و قلت في نفسي بقي الهميانثم خرجنا إلى جعفر و هو يزفر فقال له حاجز الوشاء يا سيدي من الصبي لنقيم الحجـهٔ عليه فقال و الله ما رأيته قط و لا أعرفه فنحن جلوس إذ قدم نفر من قم فسألوا عن الحسن بن على (ع) فعرفوا موته فقالوا فمن نعزى [ صفحه ١٥٩] فأشـار الناس إلى جعفر بن على فسـلموا و عزوه و هنوه و قالوا معنا كتب و مال فتقول ممن الكتب و كم المال فقام ينفض أثوابه و يقول يريدون منا أن نعلم الغيب فخرج الخادم فقال معكم كتب فلان و فلان و هميان فيه ألف دينار و عشرهٔ دنانير منها مطليهٔ فدفعوا إليه الكتب و المال و قالوا الـذي وجه بك لأخذ ذلك هو الإمام فدخل جعفر على المعتمد و كشف له ذلك فوجه المعتمد خدمه فقبضوا على صقيل الجارية و طالبوها بالصبي فأنكرت و ادعت حملاً بها لتغطى حال الصبي فسلمت إلى ابن أبي الشوارب القاضي و بغتهم موت عبيد الله بن يحيي بن خاقان فجأة و خروج صاحب الزنج بالبصرة فشغلوا بذلك عن الجارية فخرجت عن أيديهم بالطريق المذكور يرفعه إلى أبي الحسن بن وجينا قال حدثني أبي عن جده أنه كان في دار الحسن بن على فكبستنا الخيل و فيهم جعفر بن على الكذاب فاشتغلوا بالنهب و الغارة و كانت همتي في مولاى القائم و إذا به (ع) قد أقبل خارجا عليهم من الباب و أنا أنظر إليه و هو (ع) ابن ست سنين فلم يره أحد منهم حتى غاب. و مما صح لى روايتهعن السيد هبهٔ الله الراوندي رحمه الله تعالى يرفعه إلى [ صفحه ١٤٠] .نصر الخادم قال دخلت على صاحب الزمان و هو في المهـد فقال لي على بالصندوق الأحمر فأتيت به فقال أ تعرفني فقلت نعم أنت سيدي و ابن سيدي قال ليس عن هذا سألتك فقلت فسر لى فقال أنا خاتم الأوصياء و بى دفع الله البلاء عن أهل بيتى و شيعتيو بالطريق المذكور يرفعه إلى نسيم خادم أبى محمـد (ع) قال دخلت على صاحب الزمان بعـد مولـده بعشـر ليال فعطست عنـده فقال لي يرحمك الله قال ففرحت بـذلك فقال ألا أبشرك في العطاس هو أمان من الموت إلى ثلاثة أيامو بالطريق المذكور يرفعه إلى ابن أبي سورة وكان أبوه من مشايخ الزيدية بالكوفة قال خرجت إلى قبر الحسين (ع) أعرف عنده فلما كان [صفحه ١٤١] وقت العشاء الآخرة صليت و قمت فابتدأت أقرأ من الحمد فإذا شاب حسن الوجه عليه جبه سيفيه ابتدأ أيضا قبلي و ختم قبلي فلما كان الغداه خرجنا جميعا من باب الحائر فلما صرنا على شاطئ الفرات قال لى الشاب أنت تريد الكوفة فامض فمضيت من طريق الفرات و أخذ الشاب طريق البر. قال أبو سورة فأسفت على فراقه فاتبعته فقال لى تعال فجئنا جميعا إلى أصل حصن المسناة فنمنا جميعا ثم انتبهنا فإذا نحن على مقابر مسجد السهلة فقال هو ذا

منزلي ثم قال أنت مضيق و لك عيال فامض إلى أبي طاهر الرازى فسيخرج إليك من داره و في يـده دم الأضحية فقل له شاب من صفته كـذا و كـذا يقول لك أعط هـذا الرجل صـرة الـدنانير التي عند رجل السـرير مدفونة قلت فمن أنت قال محمد بن الحسن و في روايـهٔ ثم مشينا حتى انتهينا إلى النواويس في السـحر و جلس و حضـر بيـده فإذا الماء قـد خرج فتوضأ و صـلى ثلاثـهٔ عشـر ركعهٔ فلما دخلت الكوفة مضيت إلى الرازى فـدققت الباب فقال من أنت فقلت أبو سورة فسـمعته يقول ما لى و لأبى سورة ثم خرج إلى و على يده دم الأضحية فقصصت عليه فصافحني و قبل وجهي و وضع بيدي و مسح بها وجهه و أدخلني الدار و أخرج الصرة من عند رجل السرير فدفعها إلى فاستبصر أبو سورة و برأ من الزيدية. و بالطريق المذكور يرفعه إلى الحسن المسترق الضرير قال كنت يوما في مجلس الحسين بن عبد الله بن حمدان ناصر الدولة فتذاكرنا أمر الناحية [صفحه ١٤٢] قال كنت أزرى عليها إلى أن حضرت مجلس عمى الحسين يوما فأخذت أتكلم في ذلك فقال يا بني قد كنت أقول بمقالتك هذه إلى أن ندبت إلى ولاية قم حين استعصت على السلطان يحاربه أهلها فسلم إلى جيش و خرجت نحوها فلما بلغنا إلى ناحية طرز خرجت إلى الصيد ففاتتنى طريدة فاتبعتها و أوغلت في أثرها حتى بلغت إلى نهر فسرت فيه و كلما أسير يتسع النهر فبينا أنا كذلك إذ طلع على فارس تحته شهباء و هو متعمم بعمامهٔ خز خضراء لا أرى منه سوى عينيه و في رجله خفان أحمران فقال لي يا حسين و لا هو أمرني و لا كناني فقلت ما ذا تريـد قال إن لم تزر على الناحية فلم تمنع أصحابي خمس مالك و كنت الرجل الوفور الذي لا يخاف شيئا فارتعدت منه و تهيبته و قلت أفعل يا سيدي ما ذا تأمر به فقال إذا مضيت إلى الموضع الذي أنت متوجه إليه فدخلته عفوا و كسبت ما كسبت فيه تحمل خمسه إلى مستحقه فقلت السمع و الطاعة فقال امض راشدا و لوى عنان دابته و انصرف فلم أدر أى طريق سلك فطلبته يمينا و شمالا فخفى على أمره فازددت رعبا و انكفأت راجعا إلى عسكري و تناسيت الحديث فلما بلغت قم و عندي ابني أريد محاربة القوم خرج إلى أهلها و قالوا كنا نحارب من يجيئنا لخلافهم لنا فأما فقـد وافيت [ صفحه ١۶٣] أنت فلا خلاف بيننا و بينك ادخل البلـدة فـدبرها كما ترى. فأقمت فيها زمانـا و كسبت زيـادهٔ على مـا كنت أقـدر ثم وشـي القواد بي إلى السـلطان و حسـدت على طول مقامي و كثرهٔ ما اكتسـبت فعزلت و رجعت إلى بغداد فابتدأت بدار السلطان فسلمت عليه و أقبلت إلى منزلي و جاءني فيمن جاءني محمد بن عثمان العمري فتخطى الناس حتى اتكاً على تكأتى فاغتضبت من ذلك و لم يزل قاعدا ما يبرح و الناس داخلون و خارجون و أنا أزداد غيظا فلما تصرم المجلس دنا إلى و قال بيني و بينك سر فاسمعه فقلت قل فقال صاحب الشهباء و النهر يقول قد وفينا بما وعدنا فذكرت الحديث و ارتعدت من ذلك و قلت السمع و الطاعة فقمت و أخذت بيده ففتحت الخزائن فلم يزل يخمسها إلى أن خمس شيئا نسيته مما كنت قـد جمعته و انصـرف و لم أشك بعـد ذلك و تحققت الأمر فأنا منـذ أن سـمعت هذا من عمى أبي عبد الله زال ما كان اعترضني من الشك. و بالطريق المذكور يرفعه إلى محمد بن مسلم بن الفضل قال أتيت أبا سعيد غانم بن سعيد الهندي بالكوفة فجلست فلما طالت مجالستي إياه سألته عن حاله و قـد كان وقع إلى شيء من خبره قال كنت ببلـد الهنـد بمدينـهٔ يقال لها قشـمير الداخلـهٔ و نحن أربعون رجلا نقعد حول كرسى الملك نقرأ التوراة [ صفحه ١۶۴] و الإنجيل و الزبور يفزع إلينا في العلم فتذاكرنا يوما محمدا ص و قلنا نجده في كتبنا فاتفقنا على الخروج في طلبه و البحث عنه فخرجت و معي مال فقطع على الترك فشلحوني فوقعت إلى كابل و خرجت من كابـل إلى بلـخ و الأمير بها ابن أبي شـمون فأتيته و عرفته ما خرجت له فجمع الفقهاء و العلماء ليناظرني فسألتهم عن محمـد ص فقالوا هو نبينا محمـد بن عبد الله و قد مات فقلت و من كان خليفته فقالوا أبو بكر فقلت انسبوني فنسبوه إلى قريش فقلت ليس هذا بنبي إن النبي الـذي نجـده في كتبنـا خليفته ابن عمه و زوج ابنته و أبو ولـده فقـالوا للأمير إن هـذا قـد خرج من الشـرك إلى الكفر و من كان كذلك تضرب عنقه فقلت إنى متمسك بدين لا أدعه إلا ببيان فدعا الأمير الحسين بن إشكيب و قال يا حسين خذ هذا الرجل و اخل به و الطف له. فقال فخلا بي الحسين بن إشكيب فسألته عن محمد فقال كما قالوا لكنه قال خليفته ابن عمه على بن أبي طالب بن عبد المطلب و هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب و هو زوج ابنته فاطمهٔ و أبو ولده الحسن و الحسين فقلت أشهد أن لا إله إلا الله و أنه رسول الله و صرت إلى الأمير فأسلمت و مضى بي الحسين ففهمني فقلت له إنا نجد في كتبنا أنه لا يمضي خليفة إلا عن خليفة فمن

خليفة على فقال الحسن ثم الحسين ثم سـمى الأئمة واحدا واحدا حتى بلغ الحسن العسـكرى ثم قال تحتاج أن تطلب خليفة الحسن و تسأل عنه فخرجت في الطلب. [صفحه ١٤٥] قال محمـد بن محمد و وافي معنى بغداد فذكر لنا أنه كان معه رفيق قد صحبه على هذا الأمر فكره بعض أخلاقه ففارقه قال أنا يوما و قـد مشـيت في الصـراة و أنا متفكر فيما خرجت له إذ أتاني آت و قال أجب مولاك فلم يزل يخترق في المحال حتى أدخلني دارا و بستانا فإذا مولاي (ع) قاعد فلما نظر إلى كلمني بالهندية و سلم على و أخبرني باسمي و سألني عن الأربعين رجلا بأسمائهم عن رجل رجل ثم قال لي تريد الحج مع أهل قم في هذه السنة فلا تحج في هذه السنة و انصرف إلى خراسان و حج من قابل و رمى إلى بصره و قال اجعل هذه في نفقتك و لا تدخل بغداد دار أحد و لا تخبر بشيء مما رأيت. قال محمد فانصرفنا من العقبة و لم يقض لنا الحج و خرج غانم إلى خراسان و انصرف من قابل و حج و بعث إلينا بألطاف و لم يدخل قم و انصرف إلى خراسان و مات بها رحمه الله. و قـد ذكر الشيخ الصـدوق محمـد بن على بن بابويه في كتابه المسـمي بكمال الدين و إتمام النعمة أسماء من رآه ص و انتهت معجزاته إليه من الوكلاء ببغداد العمري و ابنه و حاجز و البلالمي و العطار و من الكوفة العاصمي و من الأهواز محمد بن إبراهيم بن مهزيار و من قم أحمد بن إسحاق و من همدان محمد بن صالح و من الري البسامي و الأسدى و من آذربيجان القاسم بن [ صفحه ١٩۶] العلا و من نيشابور محمد بن شاذان و من غير الوكلاء من بغداد أبو القاسم بن أبي حلیس و أبو عبـد الله الکنـدی و أبو عبد الله الجنیدی و هارون القزاز و النیلی و أبو القاسم بن رمیس و أبو عبد الله بن فروخ و مسـرور الطباخ مولى أبي الحسن (ع) و أحمد و محمد ابنا الحسن و إسحاق الكاتب من بني نوبخت و صاحب الفراء و صاحب الصرة المختومة و من همدان محمد بن كشمرد و جعفر بن حمدان و محمد بن هارون بن عمران و من الدينور حسن بن هارون و أحمد و أخوه أبو الحسن و من أصبهان ابن بادساكنة و من الصيمرة زيدان و من قم الحسن بن نضر و محمد بن محمد و على بن محمد بن إسحاق و أبوه و الحسن بن يعقوب و من الرى القاسم بن موسى و ابنه و أبو محمـد بن هارون و صاحب الحصاة و على بن محمـد و محمـد بن محمـد الكليني و أبو جعفر الرفـاء و من قزوين مرداس و على بن أحمـد و من قاقين رجلان و من شـهرزور ابن الخال و من فارس المجروح و من مرو صاحب الألف دينار و صاحب المال و الرقعة البيضاء و أبو ثابت و من نيشابور محمد بن شعيب بن صالح و من اليمن الفضل بن يزيد و الحسن ابنه و الجعفري و ابن الأعجمي و الشمشاطي و من مصر صاحب المولودين و صاحب المال بمكة و أبو رجا و من نصيبين أبو محمد بن الوجناء و من الأهواز الحصيني و الأخبار كثيرة في هذا الباب اكتفينا بهذا القدر [صفحه ١٤٧] منها خوفا من طول الكتاب و الله الموفق للصواب. لا يقال لا نسلم ما ذكرتم من مشاهدهٔ هؤلاء الأقوام و ليس سلمنا أ ليس هذه أخبار آحاد لا يجب المصير إليها و لا الاعتماد عليها و هل هذه إلا بمنزلة الحكايات و الخرافات لا يثبت هذا الأمر بمثلها إنما يثبت بالدلائل الواضحات و البراهين القاطعات. لأنا نقول عن ذلك من وجوه الأول أن أبا محمد الحسن بن على (ع) خلف جماعة من ثقاته ممن يؤخذ عنهم الأحكام و يعمل بقولهم في الحلال و الحرام و إليهم ترفع كتب الشيعة و على أيديهم تخرج الأجوبة و كانوا بموضع من الستر و العدالة بتعديله إياهم في حال حياته و هو المعصوم الذي يجب حمل أفعاله على الصحة فلما مضى (ع) أجمعوا جميعا على أنه قـد خلف ولـدا و هو الإمام من بعـده و أنهم رأوه و شاهـدوه و عرفوه كما ذكرنا و أظهر لهم المعجزات كما قررنا و أمروا الناس أن لا يسألوا عن اسمه و أن يسروا عن أعدائه و طلبه السلطان أشد الطلب و وكل بالدور و الحبالي من جواري الحسن ع. ثم كانت كتب الخلف تخرج إلى الشيعة بالأمر و النهى على يـدى هؤلاء الرجال الثقات إلى مـدة عشرين سنة إلى أن حان وقت الغيبة الثانية الطويلة التي قد سبق النص عليها من النبي و الأئمة (ع) قبل وجود هذا الإمام. و ليس ذلك أخبار آحاد بل أخبار جماعة لا يحتمل تواطيهم على الكذب بلغوا حـد التواتر الثاني أنا لسـنا نسـتنتج من إثبات رؤيته إثبات غيبته و تعميره و صـحة إمامته إذ الرؤية ليست بشـرط في ثبوت ذلك له إنما يستنتج ذلك من البراهين العقلية و الأدلة الصحيحة النقلية. [صفحه ١٩٨] أ ليس أمر الدين كله إنما يعلم بالاستدلال ألسنا عرفنا الله تعالى بالأدلة و لم نشاهده و لا أخبرنا عنه من مشاهده و عرفنا النبي ص و كونه موجودا في زمان حياته في العالم بالدليل و لم نشاهده و إنما عرفنا نبوته و صدقه و عصمته بالاستدلال فكذلك عرفنا أنه استخلف عليا (ع) بالاستدلال و لم نره و

كذلك عرفنا أن الحسن السبط إمام مفروض الطاعة و علمنا بالأخبار المتواترة عن النبي خاتم النبيين و عن الأئمة المعصومين أن الإمامة بعد الحسن في أخيه الحسين و في ولده من بعده لا يمضي إمام حتى يستخلف إماما من بعده حتى انتهت الإمامة إلى الحسن بن على و ثبت وفاته فثبت أنه قـد خلف من بعـده إماما و ليس ذلك متوقفا على رؤيته و مشاهدته فالإمامة و الرؤية لا يتوقف أحدهما إلى الآخر بل كل واحد ثابت على حدته. الثالث أنا قد بينا أن الإمام يجب أن يكون معصوما و العصمة قد انحصرت فيهم إذ لم تدعى لغيرهم فلا معصوم سواهم فلا إمام إلا هم. و قـد ثبت عنـدنا بالتواتر نصبهم على عـددهم و إمامتهم و صفه القائم منهم على ما نقلناه فوجب الإذعان بذلك. و نحن نجد خصماءنا يبنون دينهم و شريعتهم على أخبار جماعة قد نالت منهم الألسن كأنس بن مالك و أبي هريرة و نحوهما بل من أئمتهم الذين اختاروا نصبهم لدينهم باختيار بعض و إجبار بعض على قبول ذلك و مع ذلك لا يزالون يسددون حال أئمتهم بتأويل ما وقع منهم من الخلل و الزلل و لـذا لم يعتبروا العصـمة في إمامهم بل كان اهتـداؤه و اقتـداؤه بباقي الصحابة أكثر من اقتداء [ صفحه ١٧١] رعاع الرعاية به أ فَمَنْ يَهْدِي إلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ لا يَهدِّي إلَّا أَنْ يُهْدِي فَما لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ و مع ذلك يتعاملون عن عيبهم و يرموننا به لوما و عـداوهٔ مع أن أئمتنا الـذين نـدين الله بحبهم و قولهم أقطاب ألباب أنجاب قـد نقـل هؤلاء الخصوم مناقبهم و كراماتهم و حلهم للمعضـلات التي كانت تعرض لعلمائهم و قضاتهم في أعصارهم حتى أن أكثر ما عنـدنا من ذلـك نقلناه من كتبهم و آثارهم حجـهٔ عليهم و إلزاما لهم حتى أنه لم ينقل من مخالف في حقهم غلط في قول و لا شـطط في حكم و لا زلة في عمل فأينا أبلج بالحجة و أحق بالاتباع و أولى بالعيب. و ليس للخصم أن يقول إنهم لم يدعوا الإمامة و لكنكم ادعيتم فيهم ذلك كما سمعناه من بعض جهلائهم. [صفحه ١٧٢] فإن القائل بذلك مصادم لبديهة عقله إن كان ممن يعقل إذ لا يرتاب عاقل في أن أئمتنا (ع) كانوا في أعصارهم ممتازين عن مخالطة علماء الخصوم و قضاتهم و ملوكهم منقطعين إلى الله في أمر دينهم و عبادتهم مانعين أنفسهم عن طلب دنياهم و جوائزهم مشفقين على شيعتهم و من يدين الله بقولهم مظهرين لخواص شيعتهم دعوى الإمامـة كما نقله الفريقان عنهم و لـذا كان العباسـيون مع كونهم أرحاما لهم لا يزالون يتجسـسون عليهم و يقابلونهم بالقطيعة و أنواع الإيـذاء حتى أماتوا جماعة منهم (ع) بالسم و الغيلة و استأصلوا شيعتهم قتلا و نهبا و تشريدا في أقطار الأرض و ما ذلك إلا لما علموه من دعوى الإمامة منهم و موافقة شيعتهم و تصديقهم لهم فقابلوهم بالإيذاء و القتل لما داخلهم من وهم أخذ الملك منهم حين تحققوا ادعاءهم للإمامة و لم يجعلوا السبب في فعل ذلك بهم أنهم قوم يدعون العلم و ليسوا من أهله أو يدعون الإمامة و ليسوا من أهلها و ما أشبه ذلك بمقابلة كفار العرب و منافقيهم لرسول الله ص بالقتال و الطعان لما عجزوا من معارضة معاجزه باللسان. فانظر من تختار لـدينك بعين الإنصاف أيها المكلف المأمور و إياك الوقوف عند شبه أهل الغرور فإنها لا تعمى الأبصار و لكن تعمى القلوب التي في الصدور. و اعلم أن هذا الدليل الثالث مما أجرى الله سبحانه صدقه على لساني فأثبته و حذفت ما ذكره جامع الكتاب إذ ليس مقنعا فضلا عن كونه قاطعا فإن فيه هدما لبنيان المضلين و شفاء لصدور قوم مؤمنين و بالجملة فإنما ذكرنا أخبار [ صفحه ١٧٣] مشاهدته ليعلم المخالف أنه (ع) ظهر للمخلصين من شيعته و هو لطف من الله تعالى حق بريته في شهوده و غيبته. [صفحه ١٧٤]

## في ذكر علامات ظهوره

و قد ورد عن آبائه (ع) ذكر علامات تتقدم على ظهوره و تدل على ظهوره. فمن ذلك ما صح لى روايته عن الشيخ السعيد أبى عبد الله محمد المفيد رحمه الله يرفعه إلى جابر الجعفى عن أبى جعفر (ع) قال الزم الأرض و لا تحرك يدا و لا رجلا حين ترى علامات أذكرها لك و ما أراك تدرك ذلك اختلاف بنى العباس و مناد ينادى من السماء و خسف فى قريه من قرى الشام تسمى بالجابية و نزول الترك الجزيرة و نزول الروم الرملة و اختلاف كثير عند ذلك فى كل أرض حتى يخرب الشام و يكون سبب خرابه اجتماع ثلاث رايات فيه راية الأصهب و راية الأبقع و راية السفيانى و بالطريق المذكور يرفعه إلى أبى بصير قال سمعت أبا جعفرع [صفحه الله خاضة عين لا بد من نزول الآية سيفعل الله ذلك لهم [١٧٥] يقول فى قوله تعالى إِنْ نَشَأْ نُنزِّلْ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّماءِ آيَةً فَظَلَّتْ أَعْناقُهُمْ لَها خاضة عِينَ لا بد من نزول الآية سيفعل الله ذلك لهم

قلت و من هم قال بنو أميـهٔ و شـيعتهم قلت و ما الآيهٔ قال ركود الشـمس ما بين الزوال إلى وقت العصـر و خروج صدر و وجه في عين الشمس يعرف بحسبه و نسبه و ذلك في زمان السفياني و عندها يكون بواره و بوار قومه و مما جاز لي روايته عن أحمد بن محمد الأيادي يرفعه إلى يزيـد عن أبي جعفر (ع) قال يا يزيد اتق جمع الأصـهب قال و ما الأصـهب قال الأبقع قلت و ما الأبقع قال الأبرص و اتق السفياني و اتق الشديدين من ولد فلان و فلان يأتيان مكه فيقسمان بها الأموال يتشبهان بالقائم و اتق الشذاذ من آل محمد و مما أجيز لي روايته عن الشيخ الصدوق محمد بن بـابويه رحمه الله يرفعه إلى أبي عمر عن الباقر (ع) قال إذا قام القائم قال فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْماً خفتكم على نفسى و جئتكم لما أذن لي ربى و أصلح بي أمرى [ صفحه ١٧۶] و بالطريق المذكور يرفعه إلى محمد بن مسلم الثقفي قال دخلت على أبي جعفر محمد الباقر (ع) و أنا أريد أن أسأله عن القائم من آل محمد (ع) فقال لى مبتدئا يا محمد بن مسلم إن في القائم من آل محمد ص شبها من الخمسة الرسل يونس بن متى و يوسف بن يعقوب و موسى و عيسي و محمد ص أما شبهه من يونس فرجوعه من غيبته و هو شاب بعد كبر السن و أما شبهه من يوسف فالغيبة من خاصته و عامته و اختفاؤه من إخوته و إشكال أمره على أبيه يعقوب مع قرب المسافة بينه و بين أبيه و أهله و شيعته و أما شبهه من موسى فدوام خوفه و طول غيبته و خفاء ولادته و تعب شيعته من بعده و ما لقوا من الأذى و الهوان إلى أن أذن الله عز و جل في ظهوره و نصره و أيده على عدوه و أما شبهه من عيسى فاختلاف من اختلف فيه حتى قالت طائفة منهم ما ولد و طائفة قالت مات و قالت طائفة قتل و صلب و أما شبهه من جده المصطفى ص فخروجه بالسيف و قتله أعـداء الله عز و جـل و أعـداء رسـوله ص و الجبـارين و الطواغيت و أنه ينصـر بالسيف و بالرعب و أنه لا ـ ترد له راية و إن من علامات خروجه خروج السفياني من الشام و خروج اليماني من اليمن و صيحة من السماء في شهر رمضان و مناد ينادي من السماء باسمه و اسم أبيه و بالطريق المذكور يرفعه إلى عبد العظيم بن عبد الله الحسني قال قلت لمحمد بن على بن موسى (ع) أرجو أن تكون القائم من أهل بيت محمد الذي يملأ الأرض قسطا و عدلا كما ملئت جورا و ظلما فقـال (ع) يـا أبا القاسم ما منا إلا و هو قائم بأمر الله جل و عز و هاد إلى دين الله جل و عز [ صـفحه ١٧٧] و لكن القائم منا الذي يطهر الله عز و جـل به الأرض من أهل الكفر و الجحود و يملأها عـدلا و قسـطا هو الـذى يخفى على الناس ولادته و يغيب عنهم شـخصه و يحرم عليهم تسميته و هو سمى رسول الله ص و كنيه و هو الذي يطوى له الأرض و يذل له كل صعب و يجتمع إليه من أصحابه عدة أهل بدر ثلاثمائة و ثلاثة عشـر رجلا من أقاصى الأرض و قد ذكر الله تعالى ذلك في كتابه أَيْنَ ما تَكُونُوا يَأْتِ بكُمُ اللَّهُ جَمِيعاً إنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ فإذا اجتمعت له هذه العدة من أهل الإخلاص أظهر الله أمره فإذا كمل له العقد و هو عشرة آلاف رجل خرج بإذن الله عز و جل فلا يزال يقتل أعداء الله حتى يرضى الله عز و جل. قال عبد العظيم فقلت يا سيدى و كيف يعلم أن الله قد رضى قال يلقى في قلبه الرحمة فإذا دخل المدينة أخرج اللات و العزى فأحرقهما و بالطريق المذكور يرفعه إلى أبي عبد الله (ع) قال خمس قبل قيام القائم اليماني و السفياني و المنادي ينادي من السماء و خسف بالبيداء و قتل النفس الزكية و بالطريق المذكور يرفعه إلى محمد بن عبد الله بن أبي منصور البجلي قال سألت أبا عبد الله (ع) عن اسم السفياني فقال و ما تصنع باسمه إذا ملك كور الشام الخمس دمشق و حمص و فلسطين و الأردن و قنسرين فتوقعوا عند ذلك الفرج قلت يملك تسعه أشهر قال لا و لكن يملك ثمانيه أشهر لا يزيد [ صفحه ١٧٨] يوما و بالطريق المذكور يرفعه إلى عبـد الله بن عجلان قال ذكرنا خروج القائم (ع) عنـد أبي عبد الله (ع) فقلت كيف لنا أن نعلم ذلك فقال يصبح أحدكم و تحت رأسه صحيفة عليها مكتوب طاعة معروفة اسمعوا و أطيعوا و روى أنه يكون في راية المهدي (ع) البيعة لله عز و جلو من ذلك يرفعه إلى ورد عن أبي جعفر (ع) قال آيتان بين يدي هذا الأمر كسوف القمر لخمس و كسوف الشمس لخمس عشرة لم يكن مثل ذلك منذ هبط آدم (ع) إلى الأرض و عند ذلك يسقط حساب المنجمينو عن سليمان بن خالـد يرفعه إلى أبي عبـد الله (ع) أنه قال قدام القائم موتان موت أحمر و موت بيض حتى يذهب من كل سبعة خمسة الموت الأحمر السيف و الموت الأبيض الطاعونو عن أبي بصير و محمد بن مسلم قالا سمعنا أبا عبد الله (ع) يقول لا يكون هذا الأمر حتى يذهب ثلثا الناس فقلنا إذا ذهب ثلثا الناس فما يبقى [صفحه ١٧٩] فقال (ع) أما ترضون أن تكونوا الثلث الباقيو بالطريق المذكور يرفعه إلى

المفضل بن عمر قال سألت الصادق (ع) عن سورة العصر فقال وَ الْعَصْرِ عصر خروج القائم (ع) إِنَّ الْإِنْسانَ لَفِي خُسْرِ و الخسر خسران أعـدائه إلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحـاتِ و المؤمنون الصالحون أصـحاب القائم (ع) من الخسـران مبرءون وَ تَواصَوْا بالْحَقِّ و تواصوا بالقول بالإمامة وَ تَواصَوْا بِالصَّبْرِ و صبروا في أيام الفترةو بالطريق المذكور يرفعه إلى المفضل بن عمر قال قال أبو عبـد الله (ع) لقد ذكر الله تعالى المفتقدين من أصحاب القائم (ع) في كتابه أَيْنَ ما تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعاً إنهم يفتقدون من فرشهم ليلا فيصبحون بمكة بعضهم يسير في السحاب نهارا يعرف اسمه و اسم أبيه و حليته و نسبه قال فقلت جعلت فداك أيهم أعظم إيمانا قال الذين يسيرون في السحاب نهاراو بالطريق المذكور يرفعه إلى سدير السيرفي قال دخلت أنا و المفضل بن عمر و أبو بصير و أبان بن تغلب على مولانا أبي عبد الله جعفر بن محمد ع [ صفحه ١٨٠] فرأيناه جالسا على التراب و عليه مسح خيبرى مطرق بلا جيب مقصر الكمين و هو يبكي بكاء الوالهــة الثكلي ذات الكبــد الحرى قد نال الحزن من وجنتيه و شاع التغير في عارضيه و بل الدمع محجريه و هو يقول سیدی غیبتک نفت رقادی و ضیقت علی مهادی و ابتزت منی راحهٔ فؤادی سیدی غیبتک وصلت مصابی بفجائع الأبد و فقد الواحد بعـد الواحـد يفني الجمع و العـدد ما أحس بدمعـهٔ ترقأ من عيني و أنين يفتر من صـدري عن دوارج الرزايا [ صـفحه ١٨١] و سوالف البلايا الأمثل بعيني عن غوابر أعظمها و أقطعها و بواقى أشدها و أنكرها و نوائب مخلوطة بغضبك و نوازل معجونة بسخطك قال سـدير فاسـتطارت عقولنا ولها و تصـدعت قلوبنا جزعا من ذلك الخطب الهائل و الحادث الغائل و ظننا أنه سـمت لمكروهـهٔ قارعـهٔ أو حلت به من الدهر بائقة فقلنا لا أبكي الله يا ابن خير الورى عينك من أى حادثة تسترق دمعتك و تستمطر عبرتك و أية حالة حتمت عليك هذا المأتم قال فزفر الصادق (ع) زفرهٔ انتفخ منها جوفه و اشتد عنها خوفه و قال ويلكم نظرت في كتاب الجفر صبيحهٔ هذا اليوم و هو المشتمل على علم المنايا و البلايا و الرزايا و علم ما كان و ما يكون إلى يوم القيامة الذي خص الله تقدس اسمه به محمدا و الأئمة من بعده صلى الله عليه و عليهم أجمعين و تأملت منه مولد قائمنا و غيبته و إبطاءه و طول عمره و بلوى المؤمنين في ذلك الزمان و تولد الشكوك في قلوبهم من طول غيبته و ارتداد أكثرهم عن دينهم و خلع ربقهٔ الإسلام من أرقابهم التي أوجبها الله تعالى عليهم و ذكرها في كتابه وَ كُلَّ إنسانٍ أَلْزَمْناهُ طائِرَهُ فِي عُنُقِهِ يعني الولايـةُ فأخذتني الرقةُ و اسـتولت على الأحزان فقلنا يا ابن رسول الله كرمنا و فضلنا بإشراكك إيانا في بعض ما أنت تعلمه من علم ذلك قال إن الله عز و جل أدار في القائم منا ثلاثة أدارها في ثلاثة من الرسل [ صفحه ١٨٢]ع قدر مولده بقدر موسى (ع) و قدر غيبته بقدر غيبة عيسى (ع) و قدر إبطائه بقدر إبطاء نوح (ع) و جعل له من بعد ذلك عمر العبد الصالح الخضر (ع) دليلا على عمره فقلنا له اكشف لنا يا ابن رسول الله وجوه هذه المعاني قال أما مولد موسى (ع) فإن فرعون لما وقف على أن زوال ملكه على يـده أحضر الكهنة فدلوه على نسبه و أنه يكون من بني إسرائيل فلم يزل يأمر أصحابه بشق بطون الحوامل من نساء بني إسرائيل حتى قتل في طلبه نيفا و عشرين ألف مولود و تعذر عليه الوصول إلى قتل موسى (ع) لحفظ الله عز و جل إياه كذلك بنو أمية و بنو العباس لما وقفوا على أن زوال ملكهم و ملك الأمراء و الجبابرة منهم على يد القائم منا ناصبونا العداوة و وضعوا سيوفهم في قتل أهل بيت رسول الله ص و إبادة نسله طمعا منهم في الوصول إلى قتل القائم (ع) و لكن الله عز و جل لا يكشف أمره لواحد من الظلمة وَ يَأْبَى اللَّهُ إلَّا أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ و لو كره المشركون و أما غيبة عيسى (ع) فإن اليهود و النصارى اتفقت على أنه قتل فكذبهم الله جل ذكره بما ذكر في كتابه وَ ما قَتَلُوهُ وَ ما صَ لَبُوهُ وَ لكِنْ شُبَّهَ لَهُمْ كذلك غيبة القائم (ع) فإن الأمة مستنكرهٔ لطولها فمن قائل يهذي بأنه [ صفحه ١٨٣] لم يولـد و قائـل يقول إنه ولـد و مـات و قائل يكفر بقوله إن حادي عشرنا كان عقيما و قائل يمرق بقوله إنه يتعدى إلى ثلاثة عشر فصاعدا و قائل يعصى الله عز و جل بقوله إن روح القائم ينطق في هيكل غيره و أما إبطاء نوح فإنه لما استنزلت العقوبة على قومه من السماء بعث الله عز و جل الروح الأمين جبرئيل (ع) معه سبع نويات فقال يا نبي الله إن الله تبارك و تعالى يقول لك إن هؤلاء خلائقي و عبادي و لست أبيدهم بصاعقهٔ من صواعقي إلا بعد تأكيد الدعوة و إلزام الحجهٔ فعاود اجتهادك في الدعوة لقومك فإني مثيبك عليه و اغرس هـذا النوى فإن لك في نباتها و بلوغها و أطرافها و إدراكها إذا أثمرت الفرج و الخلاص فبشر بـذلك من تبعك من المؤمنين فلما نبتت الأشجار و تأزرت و تسوقت و أغصنت و أثمرت و زها الثمر عليها

بعد زمان طويل استنجز من الله عز و جل العدة فأمره الله عز و جل أن يغرس من نوى تلك الأشجار و يعاود الصبر و الاجتهاد و يؤكد الحجة على قومه فأخبر بـذلك الطوائف التي آمنت فارتـد منهم ثلاثمائـة رجل و قالوا لو كان ما يدعيه نوح حقا لما وقع في وعد ربه خلف ثم إن الله عز و جل لم يزل يوعده و يأمره عند كل مرة أن يغرسها تارة بعد أخرى إلى أن غرسها سبع مرات [ صفحه ١٨٤] فما زالت تلك الطوائف من المؤمنين ترتد منهم طائفة بعد طائفة إلى أن عاد إلى نيف و سبعين رجلا فأوحى الله عز و جل عند ذلك إليه و قال يا نوح الآن أسفر الصبح عن الليل لعينك حين صرح الحق عن محضه و صفا الأمر و الإيمان من الكدر بارتداد كل من كانت طينته خبيثةً فلو أنى أهلكت الكفار و أبقيت من ارتد من الطوائف التي كانت آمنت بك لما كنت صدقت وعدى السابق للمؤمنين الذين أخلصوا التوحيد من قومك و اعتصموا بحبل نبوتك بأنى أستخلفهم في الأرض و أمكن لهم دينهم و أبدل خوفهم بالأمن لكي تخلص العبادة لى بـذهاب الشرك من قلوبهم و كيف يكون الاستخلاف و التمكن و بـدل الخوف بالأمن منى لهم ما كنت أعلم من ضعف يقين الذين ارتدوا لخبث طينتهم و سوء سرائرهم التي كانت نتائج النفاق و سنوخ الضلالة فلو أنهم تنسموا من الملك الذي أوتى المؤمنين وقت الاستخلاف إذا أهلكت أعداءهم [صفحه ١٨٥] لنشقوا روائح صفائه لاستحكمت مرائر نفاقهم و تأبدت حبال ضلالـهٔ قلوبهم و لكاشـفوا إخوانهم بالعـداوهٔ و حاربوهم على طلب الرئاسـهٔ و التفرد بالأمر و النهي و كيف يكون التمكين في الدين و انتشار الأمر في المؤمنين مع إثارة الفتن و إيقاع الحروب كلا فاصنع الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنا وَ وَحْيِنا قال الصادق (ع) و كذلك القائم (ع) فإنه يمتد أيام غيبته ليصرح الحق عن محضه و يصفي الإيمان من الكدر بارتداد كل من كانت طينته خبيثة من الشيعة الذين يخشي عليهم النفاق إذا أحسوا بالاستخلاف و التمكين و الأمن المنتشر في عهـد القائم (ع) قال المفضل يا ابن رسول الله فإن النواصب يزعمون أن آية التمكين وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَ لَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضي لَهُمْ وَ لَيُبَدِّلُنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْناً يَعْبُدُونَنِي لا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئاً نزلت في أبي بكر و عمر و عثمان و على (ع) فقال لا هدى الله قلوب النواصب متى كان الذي ارتضى الله و رسوله متمكنا بانتشار الأمن في الأمه و ذهاب الخوف من قلوبها و ارتفاع الشك من صدروها في عهد واحد من هؤلاء و في عهد على (ع) مع ارتداد [صفحه ١٨٦] المسلمين و الفتن التي كانت تثور في قلوبهم و الحروب التي كانت تنشب بين الكفار و بينهم ثم قال الصادق (ع) و أما العبـد الصالـح أعنى الخضر فإن الله عز و جل ما طول عمره لنبوة قدرها له و لا لكتاب ينزله عليه و لا لشريعة ينسخ بها شريعة من كان قبله من الأنبياء و لا لإمامة يلزم عباده الاقتداء بها و لا لطاعة يفرضها له بلي إن الله عز و جل لما كان في سابق علمه أن يقـدر من عمر القائم (ع) في أيام غيبته بما يقـدر و علم ما يكون من إنكار عباده لمقدار ذلك العمر في الطول طول عمر العبد الصالح من غير سبب أوجب ذلك إلا لعلة الاستدلال به على عمر القائم (ع) و ليقطع بذلك حجة المعاندين لئلا يكون للناس على الله حجة قال المفضل قلت يا ابن رسول الله فكيف صارت الإمامة في ولد الحسين (ع) دون ولد الحسن (ع) و هما جميعا ولدا رسول الله ص و سبطاه و سيدا شباب أهل الجنه فقال (ع) إن موسى و هارون كانا نبيين مرسلين أخوين فجعل الله النبوة في صلب هارون دون صلب موسى و لم يكن لأحد أن يقول لم فعل الله ذلك و إن الإمامة خلافة الله عز و جل في أرضه و ليس لأحد أن يقول لم جعل الله في صلب الحسين دون صلب الحسن (ع) لأن الله تبارك و تعالى هو [صفحه ١٨٧] الحكيم في أفعاله لا يُسْيئُلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَ هُمْ يُسْئَلُونَو قد تقدم في الفصول المتقدمة أيضا عدة روايات تنبئ عن علامات تدل على ظهوره و تسفر عن أسباب حضوره يحصل بها مقصودنا في هذا الباب فلينقطع بذلك لئلا يطول الكتاب. [صفحه ١٨٨]

## في ذكر ما يكون في أيامه

و قد ورد فى ذلك عدة روايات وضعنا منها فى هذا الباب ما صحت لنا روايته كما هو شأننا فى جميع هذا الكتاب. فمن ذلك ما صح لى روايتهعن أحمد بن محمد الأيادى يرفعه إلى أبى بصير عن أبى عبد الله (ع) أنه قال لو خرج القائم (ع) لقد أنكره كثير من الناس يرجع إليهم شابا فلا يثبت عليه إلا كل مؤمن أخذ الله ميثاقه فى الذر الأولو عنه (ع) ما ينكرون أن يمد الله لصاحب الأمر فى العمر كما مد لنوح (ع) فإن لصاحب الزمان شبه من موسى و رجوعه من غيبته بشرخ الشبابو كيف يسوغ لعاقل أن ينكر هذا و قد وقع ذلك فيما تقدم بالطريق المذكور يرفعه إلى أبي جعفر (ع) أن يوسف (ع) لما ملك مصر أصاب العزيز و امرأته فقر و ضر فقامت له في بعض الطرق توقف [صفحه ١٨٩] عليها و قال من أنت فأخبرته فقال ما ذهب بجسمك و غير صوتك قالت الضر و الجوع و ذل المعصية فأمر لها بخمسين ألف درهم و قال لها توسعوا و أنفقوا فإذا نفدت فأتونى فما لبث إلا أياما يسيره حتى مات زوجها فجاءت فأخبرته فتزوجها فلما باشرها وجدها بكرافهذه زليخا امرأة يوسف (ع) رد الله عليها شبابها و عاد عليها حسن الحال و رجعت بعـد الميل إلى الاعتدال فكيف يمتنع بقاء الشباب لرجل جعله الله تعالى لطفا في حق بريته و جعل طول تعميره سببا لحفظ خليقته. و قد ورد من طريق العامة عن أبي عبيدة المعمر بن المثنى البصري التميمي قال كان في غطفان حكماء شهرتهم لها العرب كان منهم نصر بن دهمان و كان من سادهٔ غطفان و قادتها فخرف حتى تلف و جاءه الكبر و عاش تسعين و مائهٔ ثم اعتدل بعد ذلك شابا و اسود شعره فلا يعرف في العرب أعجوبة مثله. و إذا جاز أن يرد الله على من ليس بحجة شبابه و قوته بعد مائة و تسعين سنة حتى يعتدل و يرجع إلى صورته أيام شبابه و قوته فما المانع أن يعمر الله المهدى (ع) و يبقى عليه شبابه و هو حجته على خلقه واسطهٔ بينه و بين عباده فيخرج إليهم شابا قوى الذراعين معتدل المنكبين ليقضى الله أمرا كان مفعولا كما مد في عمر نوح و الخضر و إلياس و أصحاب الكهف و أبقى عليه شبابهم و قوتهم فليسعد من سعد باتباعه و يشقى من شقى بجحداته.و بالطريق المذكور يرفعه إلى سماعة عن أبي عبد الله (ع) قال كأني [صفحه ١٩٠] بالقائم بين ذوي طوى قائما على رجليه خائفا يترقب على سنهٔ موسى حتى يأتي المقام فيدعوو عن أبي جعفر (ع) بالطريق المذكور يرفعه إلى أبي بكر الحضرمي قال كأني بالقائم على نجف الكوفة قد سار إليها من مكة في خمسة آلاف من الملائكة جبرئيل عن يمينه و ميكائيل عن يساره و المؤمنون بين يديه و هو يفرق الجنود في البلادو عنه (ع) إذا دخل القائم الكوفة لم يبق مؤمن و إلا و هو بها و تحر إليهاو بالطريق المذكور يرفعه إلى مفضل بن عمر أنه قال سمعت أبا عبد الله (ع) يقول إن قائمنا (ع) إذا قام أشرقت الأرض بنور ربها و استغنى العباد عن ضوء الشمس و صار الليل و النهار واحدا و ذهبت الظلمة و يعمر الرجل في ملكه حتى يولـد له ألف ولـد ذكر و لاـ يولـد فيهم أنثى و يبنى في ظهر الكوفة مسجدا له ألف بـاب و يتصـل بيوت الكوفة بنهر كربلاء و بالحيرة حتى يخرج الرجل يوم الجمعة على بغلة سفواء يريد الجمعة فلا يدركها [صفحه ١٩١] و بالطريق المذكور عن أبي عبد الله (ع) أنه ذكر مسجد السهلة فقال هو منزل قائمنا إذا قدم بأهلهو عن أبي جعفر(ع) قال يدخل المهدى الكوفة و بها ثلاث رايات قد اضطربت بينها فتصفو له فيدخل حتى يأتي المنبر فيخطب و لا يدرى الناس ما يقول من البكاء و هو قول رسول الله ص كأني بالحسني و الحسيني قد قاداها فيسلمها إلى الحسيني فيبايعونه فإذا دخلت الجمعة الثانية قال الناس يا ابن رسول الله إن الصلاة خلفك تضاهي الصلاة خلف رسول الله ص و المسجد لا يسعنا فيقول أنا مرتاد لكم فيخرج إلى الغرى فيخط مسجدا له ألف باب يسع الناس عليه أصيص و يبعث فيحفر من خلف قبر الحسين نهرا يجرى إلى الغرى حتى يرمى في النجف و يعمل على فوهته القناطير و الأرحاء في السبيل فكأني بالعجوز على رأسها مكتل فيه شيء تطحنه بلا كراء [صفحه ١٩٢] و من ذلك قال يهزم المهدى السفياني و جيشه و يقتلهم أجمعين ويذبح السفياني تحت شجرة أغصانها مدلاة في بحيرة طبرية مما يلي الشام و الحديث مختصرو بالطريق المذكور يرفعه إلى بشير النبال عن على بن الحسين (ع) قال يا بشير هل تدرى ما أول ما يبدأ به القائم (ع) قلت لا قال يخرج طريين فيحرقهما ثم يذريهما بالريح و يكسر المسجد ثم قال إن رسول الله ص قال عريش كعريش أخى موسى و ذكر أن مقدم مسجد رسول الله ص كان طينا و جانباه جريد نخلو بالطريق المذكور يرفعه إلى محمد بن عجلان قال سألت أبا عبد الله (ع) عن وقعة قرقيسيا فقال إن القائم (ع) إذا قام فنبشهما فكاتبت العرب في شرق الأرض و غربها فيجتمعون بقرقيسيا على نضرتهما فيقول اليمن فينا الأمير و يقول المضر منا الأمير فيوقع الله بأسهم بينهم و يقع الصبر عليهم [ صفحه ١٩٣] و يرتفع النصر فيقتل بعضهم بعضا حتى لا يبقى منهم إلا الحقالة و يغتدى عليهم صاحب الأمر و جنده فلا يبقى منهم أحداو عنه (ع) أن لله في كل حين مأدبة و له بقرقيسيا مأدبة يقتل فيها سبعون ألف جبار عليهم سيوف محلاةًو عنه (ع) بالطريق المذكور يرفعه إلى إسحاق بن عمار قال إذا قدم القائم ٥١۴۴٢١- و هم أن يكسر الحائط

الذي على القبر بعث الله ريحا شديدة و صواعق و رعودا حتى يقول الناس إنما ذا لذا فيتفرق أصحابه عنه حتى لا يبقى معه أحد منهم فيأخذ المعول بيده فيكون أول من يضرب بالمعول ثم يرجع إليه أصحابه إذا رأوه يضربه بالمعول فيكون ذلك اليوم فضل بعضهم على بعض بقدر سبقهم إليه فيهدمون الحائط ثم يخرجهما غضين طريين فيلعنهما ويتبرأ منهما ويصلبهما ثم ينزلهما فيحرقهما ثم يذريهما في الريحو بالطريق المذكور يرفعه إلى أبي بصير عن أبي جعفر (ع) أنه قال إذا ظهر القائم على نجف الكوفة خرج إليه قراء أهل الكوفة قد علقوا المصاحف [ صفحه ١٩۴] في أعناقهم و أطراف رماحهم شعارهم يا ٢٤٢١- يا ٢٤٧- فيقولون لا حاجة لنا فيك يا ابن فاطمهٔ قـد جربناكم فما وجـدنا عنـدكم خيرا ارجعوا من حيث جئتم فيقتلهم حتى لا يبقى منهم مخبرو بالطريق المـذكور يرفعه إلى صادق عن أبي جعفر (ع) قال دولتنا آخر الـدول و لا يبقى أهل بيت لهم دولة إلا ملكوا قبلنا كيلا يقولوا إذا رأوا سـيرتنا إذا ملكنا سرنا مثل سيرة هؤلاء و العاقبة للمتقينو بالطريق المذكور يرفعه إلى أبي بصير عن أبي جعفر (ع) قال إذا قام القائم و دخل الكوفة فأمر بهدم المساجد الأربعة حتى يبلغ أساسها و يصيرها عريشا كعريش موسى (ع) و يكون المساجد كلها جماء لا شرف لها كما كانت على عهد رسول الله ص و يوسع الطريق الأعظم فيصير ستين ذراعا و يهدم كل مسجد على الطريق و يسد كل كوة إلى الطريق و كل جناح و كنيف و ميزاب إلى الطريق و يأمر الله الفلك في زمانه فيبطئ في دوره حتى يكون اليوم من أيامه كعشرة أيام من أيامكم و الشهر كعشرة أشهر و السنة كعشرة سنين من سنيكم ثم لا يلبث إلا قليلا حتى يخرج عليه مارقة الموالي برميلة الدسكرة عشرهٔ آلاف شعارهم يا ٥١٤٥٧- فيدعو رجلا من الموالي فيقلده سيفه ثم يخرج إليهم فيقتلهم حتى لا يبقى منهم أحد ثم يتوجه [ صفحه ١٩٥] إلى كابل شاه و هي مدينة لم يفتحها أحد قط غيره فيفتحها ثم يتوجه إلى الكوفة فينزلها و يكون داره و الحديث مختصرو بالطريق المذكور يرفعه إلى عبد الكريم بن عمرو الخثعمي قال قلت لأبي عبد الله (ع) كم يملك القائم قال سبع سنين يكون سبعين سنة من سنيكم هذهو عن الباقر (ع) بالطريق المذكور يرفعه إلى جابر قال إن لله تعالى كنزا بالطالقان ليس بذهب و لا فضة اثني عشر ألفا بخراسان شعارهم أحمد أحمد يقودهم شاب من بني هاشم على بغلة شهباء عليه عصابة حمراء كأني أنظر إليه عابر الفرات فإذا سمعتم بذلك فسارعوا إليه و لو حبوا على الثلجو عنه (ع) كأني أنظر إلى القائم (ع) و أصحابه في نجف الكوفة كأن على رءوسهم الطير فنيت أزوادهم و خلقت ثيابهم متنكبين قسيهم قـد أثر السـجود بجبـاههم ليوث بالنهـار رهبـان بالليـل كأن قلوبهم زبر الحديد يعطى الرجل منهم قوة أربعين رجلا و يعطيهم صاحبهم التوسم لا يقتل أحد منهم إلا كافرا أو منافقا فقد وصفهم الله بالتوسم في كتابه إنَّ فِي ذٰلِكُ لَآياتٍ [ صفحه ١٩۶] لِلْمُتَوَسِّمِينَو ما جاز لي روايته عن الشيخ الصدوق محمد بن على بن بابويه رحمه الله يرفعه إلى المفضل بن عمر قال الصادق (ع) إن الله خلق أربعة عشر نورا قبل خلق الخلق بأربعة عشر ألف عام فهي أرواحنا فقيل له يا ابن رسول الله و من الأربعة عشر قال محمـد و على و فاطمـة و الحسن و الحسين و الأئمة من ولد الحسين آخرهم القائم الذي يقوم بعد غيبته فيقتـل الـدجال و يطهر الأـرض من كـل جور و ظلمو بـالطريق المـذكور يرفعه إلى الريـان بن الصـلت قـال قلت للرضـا (ع) أنت صاحب هـذا الأمر قال أنا صاحب هـذا الأمر و لكني لست بالـذي أملؤها عـدلا كما ملئت جورا و كيف أكون ذلك على ما ترى من ضعف بـدني و إن القائم هو الـذي إذا خرج كان في سن الشيوخ و منظر الشباب قويا في بدنه حتى لو مد يده إلى أعظم شـجرهٔ على وجه الأرض لقلعها و لو صاح بين الجبال لتدكدكت صخورها يكون معه عصا موسىي و خاتم سليمان ذاك الرابع من ولدى يغيبه الله عز و جـل في ستره مـا شاء ثم يظهره فيملأ به الأرض قسطا و عـدلا كما ملئت جورا و ظلماو بالطريق المـذكور يرفعه إلى أبي إبراهيم المذكور قال دخلت على [صفحه ١٩٧] أبي عبد الله (ع) و أنا عنده إذ دخل موسى بن جعفر (ع) فقمت أنا و قبلت رأسه و جلست فقـال أبو عبـد الله (ع) يـا أبـا إبراهيم أمـا إنه صاحبك من بعـدى أما ليهلكن فيه أقوام و يسـعد آخرون و لعن الله قاتله و ضاعف على روحه العذاب أما ليخرجن الله من صلبه خير أهل الأرض في زمانه سمى جده و وارث علمه و أحكامه و فضائله معدن الإمامة و رأس الحكمة يقتله جبار بني فلان بعد عجائب تمر به حسدا له إن الله بالغ أمره و لو كره المشركون يخرج الله من صلبه تكملة اثني عشر إماما مهديا اختصهم الله بكرامته و أحلهم دار قدسه المنتظر للثاني عشر كالشاهر سيفه بين يدى رسول الله ص يذب عنه فدخل رجل

من موالى بني أمية فانقطع الكلام و عـدت إلى أبي عبد الله (ع) خمسة عشر مرة أريد إتمام الكلام فما قدرت عليه و هو جالس فقال لى يا أبا إبراهيم فهو المفرج للكرب عن شيعته بعد ضنك شديد و بلاء طويل و جزع و خوف فطوبي لمن أدرك ذلك الزمان حسبك يا أبا إبراهيم قال أبو إبراهيم فما رجعت بشيء أسر إلى من هذا و لا أفرح [ صفحه ١٩٨] لقلبي منهو بالطريق المذكور يرفعه إلى أبان بن تغلب قال قال أبو عبد الله (ع) كأني أنظر إلى القائم (ع) على ظهر النجف فإذا استوى على ظهر النجف ركب فرسا أدهم أبلق بين عينيه شمراخ ثم ينتفض به فرسه فلا يبقى أهل بلـده إلا و هم يظنون أنه معهم في بلادهم فإذا نشر رايـهٔ رسول الله ص انحط إليه ثلاثة عشر ألف ملك و ثلاثة عشر ملكا كلهم ينتظرون القائم (ع) و هم الـذين كانوا مع نوح (ع) في السفينة و الذين كانوا مع إبراهيم (ع) حين ألقى في النار و كانوا مع عيسـي (ع) حين رفع و أربعـهُ آلاف مسومون و مردفون و ثلاثمائـهُ و ثلاثـهُ عشـر ملكا يوم بـدر و أربعه آلاف ملك الذين هبطوا يريدون القتال مع الحسين (ع) فلم يؤذن لهم فصعدوا في الاستيمار و هبطوا و قد قتل الحسين (ع) فهم شعث غبر يبكون عند قبر الحسين (ع) إلى يوم القيامة و ما بين قبر الحسين (ع) إلى السماء مختلف الملائكةو عنه (ع) بالطريق المذكور كأني أنظر إلى القائم (ع) على منبر الكوفة و حوله أصحابه ثلاثمائة و ثلاثة عشر رجلاـ عـدة أهل البـدر و هم أصحاب الألوية و هم حكام الله في أرضه على خلقه حتى يستخرج من قبائه [صفحه ١٩٩] كتابا مختوما بخاتم من ذهب عهد معهود من رسول الله ص فيجفلون عنه إجفال النعم فلا يبقى منهم إلا الوزير و أحد عشر نفسا كما بقوا مع موسى بن عمران (ع) فيجولون في الأرض فلا يجدون عنه مذهبا فيرجعون إليه و الله إني لأعرف الكلام الذي يقوله لهم فيكفرون بهو بالطريق المذكور يرفعه إلى أبي الجارود زياد بن المنذر قال قال أبو جعفر (ع) إذا خرج القائم (ع) من مكة ينادى مناديه لا يحمل أحـد طعاما و لا شرابا و حمل معه حجر موسىي (ع) و هو وقر بعير فلا\_ينزل منزلا إلا انفجرت منه عيون فمن كان جائعا شبع و من كان ظمآن روى و يروى دوابهم حتى ينزلوا النجف من ظهر الكوفةو عن أبي عبـد الله (ع) بالطريق المـذكور أنه قال إذا تناهت الأمور إلى صاحب هـذا الأمر رفع الله تعالى كل منخفض من الأرض و خفض له كل مرتفع منها حتى تكون الدنيا عنده بمنزلة راحته فأيكم إذا كانت في راحته شعرة لا يبصرهاو مما صح لى روايتهعن السيد هبه الله الراوندي يرفعه إلى مفضل عن جعفر بن محمد (ع) قال تدرى ما كان قميص يوسف (ع) قلت [ صفحه ٢٠٠] لا قال إن إبراهيم لما أوقدت له النار أتاه جبرئيل (ع) بثوب من ثياب الجنة فألبسه إياه فلم يضره معه حر و لا برد فلما حضر إبراهيم الموت جعلها في تميمه و علقها على إسحاق و علق إسحاق على يعقوب فلما ولد يوسف علقه عليه و كان في عضده حتى كان من أمره ما كان فلما أخرجه يوسف من التميمة بمصر وجد يعقوب ريحه إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْ لا أَنْ تُفَنِّدُونِ فهو ذلك القميص الذي أنزل من الجنة قلت جعلت فداك فإلى من صار ذلك القميص قال إلى أهله و هو مع قائمنا إذا خرج يجد المؤمنون ريحه إن شاء الله شرقا و غربا ثم قال كل نبي ورث علما أو غيره فقد انتهى إلى آل محمد عو بالطريق المذكور إلى أبي خالد الكابلي عن أبي جعفر (ع) قال إذا قام قائمنا وضع يده على رءوس العباد فجمع الله به عقولهم و أكمل به أحلامهمو عن أبي عبد الله (ع) بالطريق المذكور يرفعه إلى أبي الربيع الشامي قال سمعت أبا عبد الله (ع) يقول إن قائمنا إذا قام مد الله لشيعتنا في أسماعهم و أبصارهم حتى لا يكون بينهم و بين القائم بريـد يكلمهم و يسمعون [صفحه ٢٠١] و ينظرون إليه و هو في مكـانهو عنه (ع) بـالطريق المذكور يرفعه إلى أبان قال قال أبو عبـد الله (ع) العلم سبعة و عشرون جزءا فجميع ما جاءت به الرسل جزءان لم يعرف الناس حتى اليوم غير الحرفين فإذا قام القائم أخرج الخمس و العشرين حرفا فبثها في الناس و ضم إليها الحرفين حتى يبثها سبعة و عشرين حرفاو مما جاز لي روايته أيضاعن أحمـد بن محمـد الأيادي يرفعه إلى على بن عقبـهٔ عن أبيه عن أبي عبـد الله (ع) عن الرجعة أحق هي قال نعم فقيل له من أول من يخرج قال الحسين (ع) يخرج على أثر القائم (ع) قلت و معه الناس كلهم قال لا بل كما ذكر الله في كتابه يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَتَـأْتُونَ أَفْواجاً قوم بعـد قومو عنه (ع) يقبل الحسـين (ع) في أصـحابه الـذين قتلوا معه و معه سبعون نبيا كما بعثوا مع موسى بن عمران فيدفع إليه القائم الخاتم فيكون الحسين (ع) هو الـذى يلى غسله و كفنه و حنوطه و إبلاغه حفرتهو عنه (ع) أن منا بعد القائم اثني عشر مهديا من ولد الحسين ع [ صفحه ٢٠٢] و بالطريق المذكور يرفعه إلى جابر الجعفي قال سمعت أبا جعفر (ع)

يقول و الله ليملكن منا أهل البيت رجل بعد موته ثلاثمائهٔ سـنهٔ و يزداد تسـعا قلت متى يكون ذلك قال بعد القائم قال قلت و كم يقوم القائم في عالمه قال تسع عشرة سنة ثم يخرج المنتصر إلى الدنيا و هو الحسين (ع) فيطلب بدمه و دماء أصحابه فيقتل و يسبى حتى يخرج السفاح و هو أمير المؤمنين على بن أبي طالب عو بالطريق المذكور يرفعه إلى أسد بن إسماعيل عن أبي عبد الله (ع) أنه قال حين سئل عن اليوم الذي ذكر الله تعالى مقداره في القرآن فِي يَوْم كانَ مِقْدارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَينَةٍ و هي كرة رسول الله ص يكون ملكه في كرته خمسين ألف سنةو ليس لمنكر أن يقول هذا غير صواب لأنا نقول أ ليس في الكتاب هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدي وَ دِين الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّين كُلِّهِ وَ كَفي باللَّهِ شَهيداً وعد محمدا رسول الله ص أن يظهره على جميع الأديان و شهد بذلك بنفسه على نفسه و لا بـد من حصول ما شهد به القرآن و من المعلوم أن هـذا لم يحصل في حال حياته فوجب عوده بعد مماته ليحصل له ما شهـد به الكتاب أ ليس هذا نص في الباب و يملك أمير المؤمنين (ع) في [ صـفحه ٢٠٣] كرته أربعا و أربعين سـنة.و عن على (ع) لو قد قام قائمنا لأنزلت السماء قطرها و لأخرجت الأرض نباتها و لذهبت الشحناء من قلوب العباد و أصلحت السباع و البهائم حتى تمشى المرأة بين العراق و الشام لا تضع قـدميها إلا على النبات و على رأسـها مكتلها لا يهيجها سبع و لا تخافهو بالطريق المذكور يرفعه إلى إسحاق بن عمار قال سألته يعنى زين العابـدين (ع) عن إنظار الله تعالى إبليس وقتا معلوما ذكره في كتابه قال فَإِنَّكُ مِنَ الْمُنْظَرِينَ إلى يَوْم الْوَقْتِ الْمَعْلُوم قال الوقت المعلوم يوم قيام القائم فإذا بعثه الله كان في مسجد الكوفة و جاء إبليس حتى يجثو على ركبتيه فيقول يا ويلاه من هذا اليوم فيأخذ بناصيته فيضرب عنقه فذلك يوم الوقت المعلوم منتهى أجلهفإن قيل إن إبليس لا يرى كما أخبر عنه سبحانه و تعالى في كتابه المبين إنَّهُ يَراكُمْ هُوَ وَ قَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لا تَرَوْنَهُمْ مع ما ثبت أن الجن و الشياطين أجسام [ صفحه ٢٠٤] شفافة قادرون على التشكل بشكل لا تراه أعين الناظرين فكيف يصح أن يكون من المقتولين. قلنا قد ثبت أن الله على كل شيء قدير فجاز إذا انتهت مدته و حان وقته أن يمنعه الله تعالى من تلك القوة التي يتشكل بها و يصيره على شكل يصح أن يقع عليه القتل به و الآيـة لم تدل على نفى رؤيته أبـد الآبدين. على أنه قد ورد مثل ذلك من طريق العامة و الخاصة. أما الأول فقد ذكر صاحب الكشاف في كتابه عند تفسيره لسورة النجم ما صورته أن العزى كانت لغطفان و هي شجرة و أصلها تأنيث الأعز و بعث إليها رسول الله ص خالــد بن الوليد فقطعها فخرجت منها شيطانه ناشره شعرها داعية ويلها واضعه يدها على رأسها فجعل يضربها بالسيف حتى قتلها و هو يقول يا عز كفرانك لا سبحانك إنى رأيت الله قـد أهانك و رجع فأخبر النبي ص فقال ص تلك العزى و لن تعبـد أبـدا و إذا جاز هذا لشخص من آحاد هذه الأمة فلم لا يجوز لسيدها. و أما ثانيا فمما صح لي روايته عن السيد هبة الله الراوندي رحمه الله يرفعه إلى أبي عبد الله (ع) قال إن رسول الله ص [ صفحه ٢٠٥] قال لأم سلمه يوما إذا جاء أخى فمريه أن يملأ هـذه الشكوة من الماء و يلحقني بها بين الجبلين و معه سيفه فلما جاء على (ع) قالت له قال أخوك املأ هذه الشكوة من الماء و ألحقه بها بين الجبلين قالت فملأها و انطلق حتى إذا دخل بين الجبلين استقبله طريقان فلم يـدر في أيهما يأخـذ فرأى راعيا على الجبل فقال يا راعي هل مر بك رسول الله ص فقال الراعي ما لله من رسول فأخـذ على جندلـهٔ فصـرخ الراعي فإذا الجبل قـد امتلأ بالخيل و الرجال فما زالوا يرمونه بالجندل و اكتنفه طائران أبيضان فما برح يمضى و يمضونه حتى لحق برسول الله ص فقال يا على ما لى أراك منبهرا فقال يا رسول الله كان كذا و كذا فقال رسول الله و هل تدرى من الراعى و من الطائران قال لا قال أما الراعى فإبليس و أما الطائران فجبرئيل و ميكائيل ثم قال رسول الله ص يا على خـذ سـيفى هـذا و ادخل بين هـذين الجبلين و لا تلق أحـدا إلا قتلته و لا تتهيب فأخذ سـيف رسول الله و دخل بين الجبلين فرأي رجلا\_عيناه كالبرق الخاطف و أسنانه كالمنجل [ صفحه ٢٠٤] يمشي في شعره فشد عليه فضربه ضربه فلم تبلغ شيئا ثم ضربه أخرى فقطعه باثنتين ثم أتى رسول الله فقال قتلته فقال النبي ص الله أكبر ثلاثا هـذا يغوث و لا يـدخل في صـنم يعبد من دون الله حتى تقوم الساعة و من ذلك ما اتفقت عليه هذه العصابة الناجية و وصل إلينا عن الرجال الثقات أن النبي ص بعث عليا (ع) إلى واد الجن حين خرجوا ليوقعوا بالمسلمين عنـد مرورهم بهم فنزل جبرئيل (ع) على النبي ص و أخبره بـذلك و أمره أن يرسل أمير المؤمنين (ع) لقتالهم و دفعهم فأرسله و معه جماعهٔ من المسلمين فأوقفهم على شفير الوادى و نزل إليهم و رآهم المسلمون و قد أحدقوا به و هم

على أشكال الزط فجعل يضرب فيهم بسيفه يمينا و شمالا حتى قتل أكثرهم و انهزم الباقون فأتوا النبى ص فأسلموا على يديه. و إذا كان ذلك جائزا بإجماع المسلمين فليس بمستنكر أن يمنع وقوعه من خاتم الوصيين لا سيما إذا ترتب إليه صدق القرآن و يكون المدين كله لله.و الحمد لله وحده و صلى الله على من لا نبى من بعده محمد سيد ولد عدنان و أهل بيته الطاهرين أولى الفضل و الإحسان مدى الأيام و الليالي و الأحيان.

## تعريف مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية

جاهِدُوا بِأَمْوالِكُمْ وَ أَنْفُسِكُمْ في سَبيلِ اللَّهِ ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (التوبة/٢١).

قالَ الإمامُ علىّ بنُ موسَى الرِّضا – عَلَيهِ السَّلامُ: رَحِمَ اللَّهُ عَبْداً أَحْيَا أَمْرَنَا... َ يَتَعَلَّمُ عُلُومَنَا وَ يُعَلِّمُهَا النَّاسَ؛ فَإِنَّ النَّاسَ لَوْ عَلِمُوا مَحَاسِ نَ كَلُومَنَا وَ يُعَلِّمُهَا النَّاسَ؛ فَإِنَّ النَّاسَ لَوْ عَلِمُوا مَحَاسِ نَ كَلَامِنَا الْإِمامُ على بُعْدِنُ البِحارِ الرِّضا(ع)، الشيخ كَلَامِنَا لَا تَبْعُونَا... (بَنادِرُ البِحارِ الرِّضا(ع)، الشيخ الصَّدوق، الباب ۲۸، ج ۱/ ص ۳۰۷).

مؤسّ س مُجتمَع "القائمة في الشّقافي بأصبَهانَ - إيرانَ: الشهيد آية الله" الشمس آباذي - "رَحِمَهُ الله - كان أحداً من جَهابِذهٔ هذه المدينة، الذي قدِ اشتهَرَ بشَعَفِهِ بأهل بَيت النبيّ (صلواتُ الله عليهم) و لاسيَّما بحضرهٔ الإمام عليّ بن موسَى الرِّضا (عليه السّيلام) و بساحة صاحِب الزّمان (عَجَّلَ الله تعالى فرجَهُ الشَّريف)؛ و لهذا أسّ س مع نظره و درايته، في سَنة في 1740 الهجريّة الشمسيّة (=١٣٨٠ الهجريّة القمسيّة وطريقة لم ينطَفِئ مِصباحُها، بل تُتبّع بأقوى و أحسَنِ مَوقِفٍ كلَّ يوم.

مركز" القائميّة "للتحرِّى الحاسوبيّ – بأصبَهانَ، إيرانَ – قد ابتداً أنشِطتُهُ من سَنَهُ ١٣٨٥ الهجريَّة الشمسيّة (=١٤٢٧ الهجريّة القمريّة) تحتّ عناية سماحة آية الله الحاجّ السيّد حسن الإماميّ – دامَ عِزّهُ – و مع مساعَدة بمع مِن خِرّيجي الحوزات العلميّة و طلاب الجوامع، بالليل و النهار، في مجالاتٍ شتّى: دينيّة، ثقافيّة و علميّة...

الأهداف: الدّفاع عن ساحة الشيعة و تبسيط ثَقافة الثّقلَاين (كتاب الله و اهل البيت عليهم السَّلام) و معارفهما، تعزيز دوافع الشبّاب و عموم الناس إلى التّحرِّى الأدق للمسائل الدّينيّة، تخليف المطالب النّافعة – مكانَ البلا-تيثِ المبتذلة أو الرّديئة – في المحاميل (الهواتف المنقولة) و الحواسيب (اللهجهزة الكمبيوتريّة)، تمهيد أرضيّة واسعة جامعة ثقافية على أساس معارف القرآن و أهل البيت الميلم السّيلام – بباعث نشر المعارف، خدمات للمحققين و الطلّاب، توسعة ثقافة القراءة و إغناء أوقات فراغة هُواؤ برام ج العلوم الإسلاميّة، إنالة المنابع اللازمة لتسهيل رفع الإبهام و الشّيهات المنتشرة في الجامعة، و...

- مِنها العَدالة الاجتماعيّة: التي يُمكِن نشرها و بثّها بالأجهزة الحديثة متصاعدةً، على أنّه يُمكِن تسريعُ إبراز المَرافِق و التسهيلاتِ-في آكناف البلد - و نشرِ الثّقافةِ الاسلاميّة و الإيرانيّة - في أنحاء العالَم - مِن جِهةٍ اُخرَى.

- من الأنشطة الواسعة للمركز:
- الف) طبع و نشر عشراتِ عنوانِ كتب، كتيبة، نشرة شهريّة، مع إقامة مسابقات القِراءة
  - ب) إنتاجُ مئات أجهزةٍ تحقيقيّة و مكتبية، قابلة للتشغيل في الحاسوب و المحمول
- ج) إنتاج المَعارض تُـُلاثيّةِ الأبعاد، المنظر الشامل (= بانوراما)، الرّسوم المتحرّكة و... الأماكن الدينيّة، السياحيّة و...
  - د) إبداع الموقع الانترنتي" القائميّة "www.Ghaemiyeh.com و عدّة مَواقِعَ أُخرَر
    - ه) إنتاج المُنتَجات العرضيّة، الخطابات و... للعرض في القنوات القمريّة
  - و) الإطلاق و الدَّعم العلميّ لنظام إجابة الأسئلة الشرعيّة، الاخلاقيّة و الاعتقاديّة (الهاتف: ٠٠٩٨٣١١٢٣٥٠٥٢۴)
    - ز) ترسيم النظام التلقائي و اليدوي للبلوتوث، ويب كشك، و الرّسائل القصيرة SMS
- ح) التعاون الفخريّ مع عشراتِ مراكزَ طبيعيّة و اعتباريّة، منها بيوت الآيات العِظام، الحوزات العلميّة، الجوامع، الأماكن الدينيّة كمسجد

جَمكرانَ و...

ط) إقامة المؤتمَرات، و تنفيذ مشروع" ما قبلَ المدرسة "الخاصّ بالأطفال و الأحداث المُشارِكين في الجلسة

ى) إقامهٔ دورات تعليميّهٔ عموميّهٔ و دورات تربيهٔ المربّى (حضوراً و افتراضاً) طيلهٔ السَّنَهُ

المكتب الرّئيسيّ: إيران/أصبهان/ شارع "مسجد سيّد/ "ما بينَ شارع "پنج رَمَضان "ومُفترَق "وفائي/"بناية "القائميّة"

تاريخ التأسيس: ١٣٨٥ الهجريّة الشمسيّة (=١٤٢٧ الهجرية القمريّة)

رقم التسجيل: ٢٣٧٣

الهويّة الوطتيّة: ١٠٨٤٠١٥٢٠٢۶

الموقع: www.ghaemiyeh.com

البريد الالكتروني: Info@ghaemiyeh.com

المَتجر الانترنتي: www.eslamshop.com

الهاتف: ۲۵-۲۳۵۷۰۲۳ (۰۰۹۸۳۱۱)

الفاكس: ٢٣٥٧٠٢٢ (٣١١٠)

مكتب طهرانَ ۸۸۳۱۸۷۲۲ (۲۱۰)

التّـجاريّة و المبيعات ٩١٣٢٠٠٠١٠٩

امور المستخدمين ٢٣٣٣٠٤٥ (٣١١)

ملاحظة هامّة:

الميزانيّة الحاليّة لهذا المركز، شَعبيّة، تبرّعيّة، غير حكوميّة، و غير ربحيّة، اقتُنِيْت باهتمام جمع من الخيرين؛ لكنّها لا تُوافِي الحجمَ المتزايد و المتسّع للامور الدّينيّة و العلميّة الحاليّة و مشاريع التوسعة الثّقافيّة؛ لهذا فقد ترجَّى هذا المركزُ صاحِبَ هذا البيتِ (المُسمَّى بالقائميّة) و مع ذلك، يرجو مِن جانب سماحة بقيّة الله الأعظم (عَجَّلَ الله تعالى فرَجَهُ الشَّريفَ) أن يُوفِّقَ الكلَّ توفيقاً متزائداً لإعانتهم – في حدّ التّمكّن لكلّ احدٍ منهم – إيّانا في هذا الأمر العظيم؛ إن شاءَ الله تعالى؛ و الله وليّ التوفيق.

